# اكنساب معارة الإعراب

تأليف أ . د . ياسر الملاح جامعة القدس المفتوحة منطقة بيت لحم التعليمية

بیت لدیم

# اكنساب معارة الإعراب

تأليف أ.د. ياسر الملاح

جامعة القدس المفتوحة منطقة بيت لحم التعليمية

بيت لحم

4..4

# دار البيسيان النشسي والنوزيسي



كافة حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لصائح الدار

بيت لحم - ساحة السينما - عمارة إخميس - الطابق الثالث تلفون: ١١٤١، ٢٧٥ - ٢ - ٢٧٥،،

 $Email: Al\_Bayan\_2001@hotmail.com$ 

الطبعة الأولى البار- ٢٠٠٣ م

الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء دار البيان إدارة وعاملين .

#### بسم الله الرحمن الرحبم

( إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ) يوسف 2

صدق الله العظيم

الده قدا

.

.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء الله أجمعين وعلى خاتمهم محمد بن عبدالله أفضل الصلاة والتسليم وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد،

فإني لما رأيت الناس يستصعبون علم النحو تعلماً وتعليماً، ورأيت طلبته يكابدون فيه مشقة كبيرة بحيث يتخرج الطالب في الجامعة وهو لا يكاد يتقسن آلة الإعراب وتحليل الكلام، عزمت على وضع هذا الكتيب الذي آمسل أن يساعد طلبة هذا العلم على اكتساب مهارة الإعراب.

ولم تعد هذه المهارة وقفاً على المتخصصين فيها، أو على الطلبة الذيب ولم تعد هذه المهارة وقفاً على المتخصصين فيها، أو على الطلبة الديب يحاولون اجتياز امتحاناتها، بل أصبحت إرثاً حضارياً لا تجد بيتاً من بيوت العرب لا يعنى بها، ولا يتورط في مسائلها، لأنها تمس بعداً مهماً من أبعاد شخصيتهم الوطنية والقومية والدينية وهو البعد اللغوي.

ولا يظنن واهم أن اكتساب هذه المهارة يحتاج إلى لمسة ساحر، أو عصا جني، أو شيطان من عبقر، أو موهبة موروثة. إن السبيل الوحيدة إلى اكتساب هذه المهارة تكمن في الجد في الدرس والتعلم، والأسلوب الحسن في العرض، وإن هذا وذاك لا يستغنيان عن الفهم العمية لنظرية أجدادنا في الإعراب، والتطبيق المستمر في تحليل الكلام وإعرابه. لهذا بني هذا الكتاب على أمرين مهمين هما : الحض على فهم النظرية اللغوية عند العرب فهما سلساً ميسورا مبرأ من الشوائب التي علقت بها عبر السنين. وقد حاولت الإشارة إلى ميسورا مبرأ من الشوائب التي علقت بها عبر السنين. وقد حاولت الإشارة إلى

هذا في البعد النظري، وصرفت النظر عن التفصيل في جوانب هذه النظرية، لأن الأمر الذي ضمته مصنفات تصعب على الحصر بما حوت من آراء وتفسيرات واختلافات لا يمكن تلخيصه في صفحات.

والأمر الثاني هو التطبيق الأمين الواضح لنظرية العرب في الإعـــراب، وبنيت هذا التطبيق على أن الإعراب هو وصف للجمل والكلمات ليس أكثر.

وقد رسمت لهذا التطبيق منهجاً حاولت فيه أن لا أحيد عنه وهو قـائم على :

- تحديد نوع الكلمة.
- وصفها من حيث الإغراب والبناء.
  - بيان موقعها في الجملة.

والزمت نفسي بتكرار ما قد يمله الإنسان ويتنكر له لكثرة تكـــراره، وهو أمر لا مفر منه عند تطبيق النظرية، وفي الوقت نفسه حاولت التخلص من بعض الأمور التي رأيت ألها لا تخفى على المعرب. من ذلك مثلاً:

- لم أذكر تعلق أشباه الجمل بأفعالها أو أسمائها إلا ما ندر.
- لم أعمد إلى الإعراب الذي يغرق في تصور المحذوفات في الإسناد، وعلى الرغم من منطقية الأمر أحياناً فإني لم أفعل هذا مخافة الإغراق في التخيل والافتراض مثل مسألة تعلق الخبر شبه الجملة بمحذوف مقدر.
- لم أكرر إعراب ما قمت بإعرابه في صفحات سابقة واكتفيت أحياناً بذكر كلمة (معروف) كتكرار إعراب (إن)، أو التدقيق في تفاصيل

إعرابية تخص المضاف والمضاف إليه، أو البناء على كلف وكلذا .... وهكذا.

- لجأت في بعض مراحل التطبيق إلى انتخاب كلمات محددة من الجمل فأعربتها لألها أهم ما في الجملة لاستكمال صورة الإعراب ولأن القسم الآخر من الكلمات ورد إعرابه في مواطن سابقة.
- ولم أفرد للجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها مسن الإعراب والجمل التي لا محل لها مسن الإعراب فصلاً تطبيقياً خاصاً لسببين :

أ - أن كثيراً من الجمل التي لها محل من الإعراب وكذلك الجمل السقي لا محل له معل له المعل الما المعل المعل المعل المعل له محل لها من الإعراب قد ظهرت في أثناء التطبيق الإعراب.

ب- أن هذا الباب لا يخرج عن كونه يدور في إطار الجملة الواحـــدة والكلمة المفردة. السنا نعتبر الجملة التي لها محل من الإعراب كذلـــك إذا كإن تأويلها بمفرد ممكناً ؟!

ومهما يكن من أمر، فإنه إذا وجدت هذا ممكناً في أيام قادمة، وإذا توافرت لدي نصوص مفيدة تخدم هذا الباب، فقد أضيف فصلاً خاصا به في طبعات قادمة إن شاء الله.

وكانت خطتي في التطبيق مبنية على :

- 1. البدء بالجمل البسيطة.
- 2. التثنية بالجمل الموسعة وفق أبواب النحو وعلامات الإعراب وأنواعه.
  - 3 الجمل المعقدة.

- 4. الجسمل الستي فيسها محسذوف ما والسجمل المتعلقة ببعض الأساليب كالتعجب والتحذير والإغراء..الخ.
- 5. الجمل التي تتعقد أكثر فأكثر بحيث يكون داخل الجملة عدة جمل أو تنتفخ الجملة بمعطوفات كثيرة بحيث يصعب تمييز أركاها.
  - 6. العناية بالأدوات النحوية وقد بينتها على هيئة معجم صغير وضعت إزاء كل كلمة النصوص الشاهدة على استعمالها ثم أعربتها.

وقد حرصت على اختيار النصوص اللغوية الفصيحة من القرآن الكريم والشعر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كما أنني حرصت علي توثيق هذه النصوص ما استطعت كذلك. ولم أهدف من هذا العمل إلى استقصاء جميع مسائل النحو وتفصيلاها، وإن كانت النفس تطمح إلى شيء من هذا في أثناء التطبيق، فهذا الطموح في كتيب محدود الهدف غير ممكن ولكنه يهدف إلى الكرب مهارة الإعراب لا غير.

أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه نعم المولى ونعـــم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف بيت لحم 2003

### الفصل الأول

بعدان أساسيان

الإعراب هو تحليل نحوي وله بعدان أساسيان لا يكون أحدهما إلا بالآخر وهما:

- 1. البعد النظري.
- 2. والبعد التطبيقي.
   ويمكن عرضهما على النحو الآني:

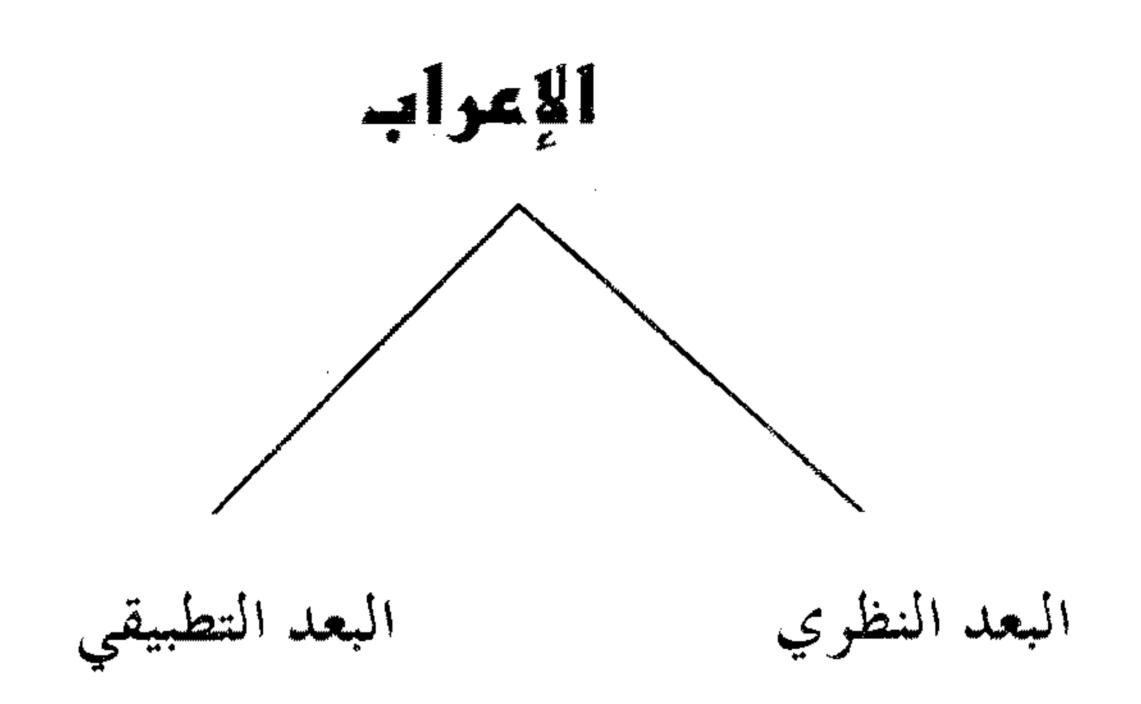

ولابد من استحضارهما معاً عند التطبيق. وسأشرع الآن في شرح البعد النظري، ثم انتقل إلى البعد التطبيقي.

#### البعدالنظري

قبل أن نتحدّث عن هذه المهارة لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن ها الإعراب الذي نتعامل معه هو تطبيق لنظرية لغوية موروثة عن أجدادنا. ولذلك فإن فهم هذه النظرية أمر أساسي عند التطبيق أو عند الإعلى وهادا لا يحتلف عن النظرية العلمية إذ لا يمكن تطبيق هذه النظرية أو حل المسائل المتعلقة هما إلا بعد فهم عميق لتلك النظرية. إلها نظرية ورثناها وقد عاشت معنا زمنا طويلاً جيلاً وراء جيل فاستحكمت فينا. ولذلك إما أن نطبقها كما هي أو أن نعيد ترتيبها وتشذيبها وإدخال بعض التحسينات عليها لما علق هما من أشواك رسخت عبر السنين أو أن نستحدث نظرية جديدة لها مرتكزاها العقلية وتطبيقاها الخاصة هما.

ولأن علماء النحولم يقدموا بديلاً للنظرية القديمة الموروثة فلا مناص من التعامل معها ومحاولة فهمها والتطبيق عليها.

فالنظرية اللغوية المرتبطة بمسألة الإعراب تقوم على مجموعة من التصورات المنطقية اللغوية الخاصة باللغة العربية، وهي :

1 . الكلمات قسمان : معربة ومبنية ولكل مواصفاته، فالمعربة تظهر عليها علامات الإعراب أو تقدر والمبنية تلزم علامة بناء واحدة لا تتغير، وإذا وجدت ضمن سياق، فإنها تكون في محل رفع أو نصب أو جر ... الخ.

- العلامات الإعرابية (الحركات والحروف والحذف) الناتجة عـــن أثــر العوامل هي نوعان: أصلية وفرعية ولا بد من فهم هـــذا في المراجــع الخاصة به.
  - 3. العوامل التي ترفع وتنصب وتجر وتجزم نوعان:
  - العوامل اللفظية: وهي كثيرة فعلية وحرفية وإسمية.
- العوامل المعنوية: وهي اثنان فقط، عامل رفــع المضــارع وهــو التجرد، وعامل رفع المبتدأ وهو الابتداء.

ولابد من معرفة هذا كله من مظانه. كما أن هذه أمور لا يعرفها كـــل إنسان ولا يمكن تصور ذلك ولكن المتخصص لابد أن يعرفها.

ويمكن عرضها على النحو الآتي:

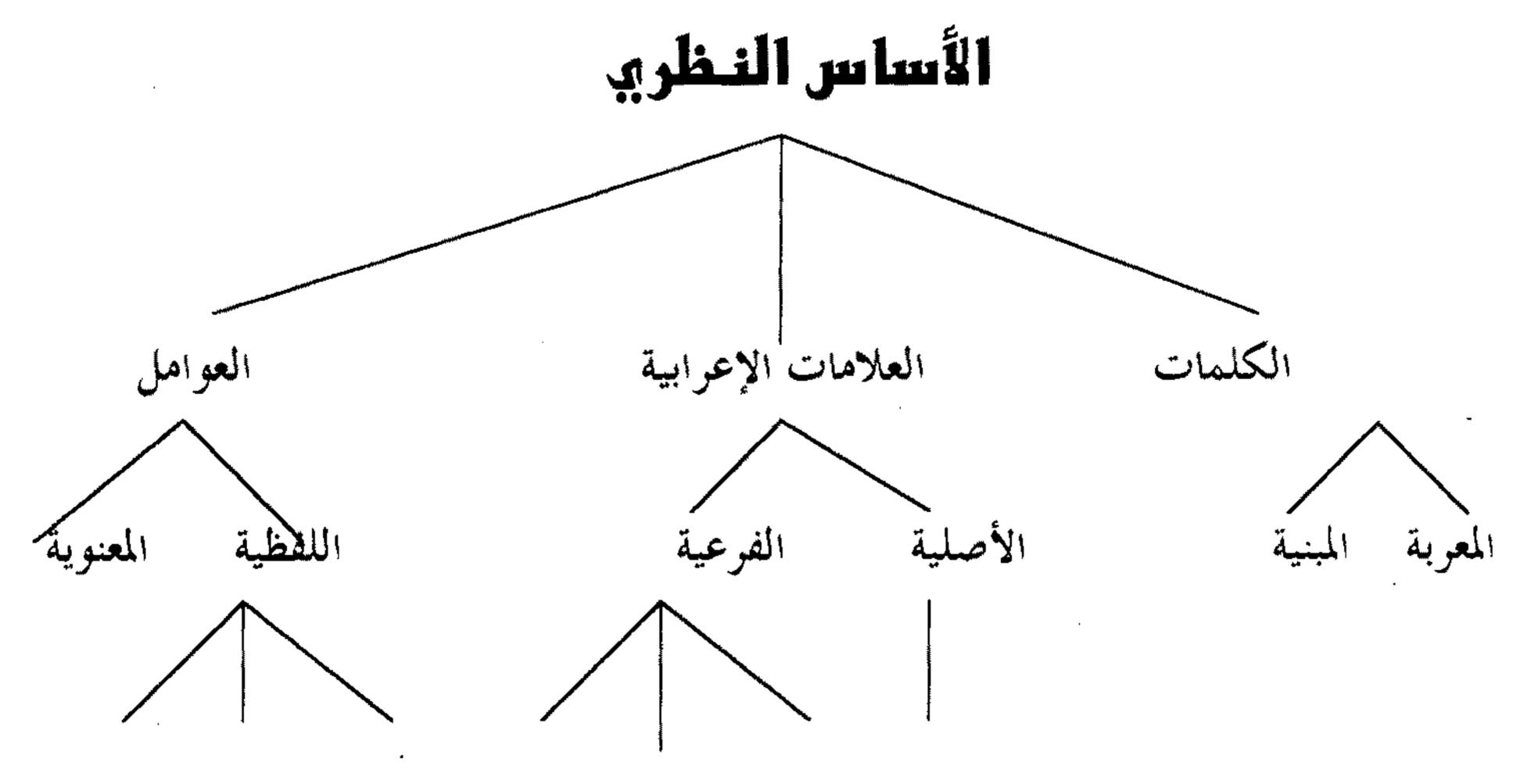

الحركات الحروف الحركات الحذف الأفعال الحروف الأسماء

فإذا قال لي قائل: أنا لا أفهم النحو، فهذا أمر طبيعـــي لأنــه غــير متخصص لأن الأمر يحتاج إلى التخصص، وإذا قال لي المتخصص أنا لا أفــهم

النحو: نقول له إنك ركبت مركباً وعراً ولا مناص من معرفة آلية تخصصك أو ألفبائه أو أن تغيّر هذا التخصص.

ويعتمد اكتساب مهارة إعراب الكلمات على أربعة أمور:

- 11. الفهم الصحيح للمعنى المطلوب في الجملة.
  - 2. معرفة نوع الجملة.
- ر اطلاع واسع ومعرفة تامة بدقائق النظرية اللغوية التي ذكرناها قبل قليل وتفاصيلها.
- 4 . التدريب المستمر على الإعراب لأن اكتساب المهارة ليس فطرة ولكنه ممارسة.

أما الفهم الصحيح للمعنى المطلوب فهو مرتكز مهم مسن مرتكزات النجاح في الإعراب لأن بناء الجملة اللغوية إنما كان أصلاً للتعبير عسن معسى عميق في النفس، وما الجملة المسموعة أو المكتوبة إلا صورة محسوسة مجسسدة لهذا المعنى العميق في النفوس. وقد أشار إلى هذا الموضوع (علاقة الكلام بالمعنى المركوز في النفس) عبد القاهر الجرجاني في "دلائل الإعجاز". وعليه فإن الفهم الصحيح لما يسمع أو يقرأ يتحقق إذا توافرت مجموعة من الأسباب:

- 1. وضوح المعنى المراد التعبير عنه عند المتكلم أو غموضه.
- خاح المتكلم في اختيار الصورة اللغوية المناسبة والمعبرة بيسر ووضوح
   عن هذا المعنى.
  - 3 اكتساب المتكلم (الناطق السامع المنتمي إلى لغة ما) لغة ونموه فيها نمواً طبيعياً.

لامية بسياق ما، لأن أي كلام هو جزء من سياق كلامي مترابط (والسياق هو الظروف العامة والخاصة الكائنة عند إنتاج الكلام عند إفا في هذا المخاطب المناسب).

وأما معرفة نوع الجملة، فهو ثاني هذين المرتكزين المهمين في تحقيق الإعراب الناجح. ومن حسن حظ الممعرب أن أجدادنا اتفقوا (وهذا الاتفاق له مسوغات كثيرة) على أن الجملة العربية نوعان:

- 1. الجملة الفعلية.
- 1 الجملة الاسمية.

ويمكن عرضهما على النحو الآيي:

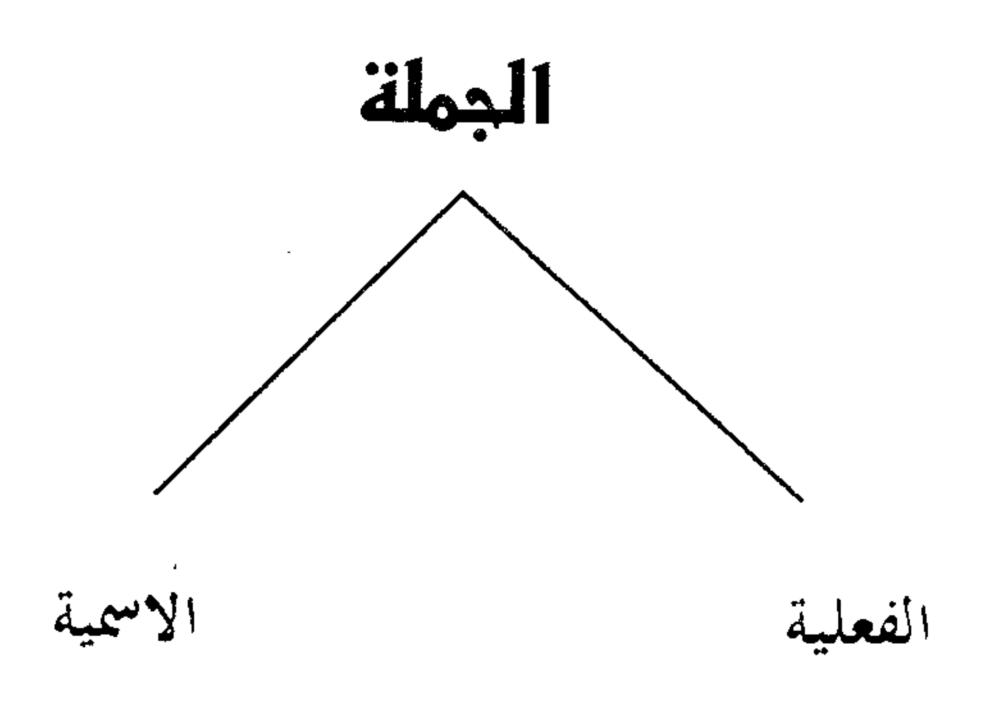

فعند التصدي لإعراب كلمة ما أو جملة ما لابد مــن اتخـاذ الحكـم الصحيح في نوع الجملة: أهي فعلية؟ أهي اسمية؟ لأن صحة الحكم هـي الــتي تتحكم في الإعراب، ومعروف أن إعراب الجملة الفعلية وعلاقات الكلمــات

ووظائفها داخل هذه الجملة مختلف إلى حد ما عن إعـــراب الجملــة الاسميــة وعلاقاتها ووظائفها.

وعلى الرغم من هذا، فإن بعض الجمل قد تلتبس عليك ويصعب معرفة فعليتها أو اسميتها، فما العمل حينئذ؟ العمل أن تنحو أسلوب علمائنا، ولابد من البت في فعلية الجملة أو اسميتها يقيناً أو ترجيحاً. وقد فعل علماؤنا هذا، فمسامن جملة إلا قد حكموا عليها في هذا المجال. وعليه، فإن الأمسر سهل، لأن الإعراب اتباع لما قالوه وأصدروا حكمهم فيه ما دمنا نلتزم بنظريتهم اللغوية.

ولأن الناس يتفاوتون في اكتساب هذه المسهارة وفهمها وتطبيقها واستيعاب مرتكزاها، فإن أي خلل في الابتعاد عن تصور هذه الأمور يودي إلى خلل في الإعراب، وإن كل فهم واقتراب من هذه الأمور يؤدي إلى النجاح فيه. ولاريب في أن هذا التفاوت في الفهم هو الذي يجعل الإعراب عند بعض النسلس أمراً ميكانيكياً سهلاً وعند بعض آخر أمراً معقداً يعسر هضمه. وعلى الرغسم من هذا، فإن الدارس الذي يستوعب هذه الأمور ويحاول تطبيقها تطبيقاً هادئاً مركزاً على الجملة سيحقق نجاحاً كبيراً في اكتساب هذه المهارة. وأما السدارس الذي يطمح إلى اكتساب هذه المهارة بغير معلومات نظرية وغير تطبيق مستمر فإنه سيحصل شيئاً وستغيب عنه أشياء كثيرة.

إن الإعراب لا يخرج عن كونه وصف دقيق لعلاقات الكلمات ووظائفها داخل إطار الجملة. وإن هذا الوصف لا يخرج عن التطبيق الدقيق للنظرية اللغوية التي ورثناها عن أجدادنا. وإن هذا التطبيق الذي تعلمناه في

المدارس سنوات طويلة له جوهر واحد، ولكن إخراجه أو عرضه يختلف مسسن معلم إلى آخر بمقدار ما يرزق هذا المعلم من براعة أو نجاح في فهم الموضوع وتمثله والحماسة له والانتماء إليه والإبداع فيه. ويتألف هذا الوصف عند إعراب أي كلمة من الأمور الآتية:

- 1. تحديد نوع الكلمة: أهي اسم؟ أم هي فعل؟ أم حوف؟! لا غير وليس في الإعراب أداة.
- 2. تحديد نوع الكلمة من حيث الإعراب والبناء ثم وصفها علي هيذا الأساس ببيان علامة الإعراب أو البناء. فالكلمة إما معربة وعندئي لابد من وصفها بي: مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ويعرف هذا من وضوح علامتها الإعرابية أو تقديرها أو في محل رفع أو نصب أو جزم، وإما مبنية على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون.
- تحديد وظيفة هذه الكلمة في إطار الجملة. ويعبر عن وظيفة الكلمة بالموقع الإعرابي. والمواقع الإعرابية في اللغة العربية هي : الفاعل ونائب الفاعل / المفعول به / المفعول معه / المفعول له / المفعول فيه المفعول المطلق / الحال / التمييز / المبتدأ / الخبر / المضاف إليه / النعت الصفة / البدل / التوكيد / العطف. ويمكن عرضها على النحو الآتى :

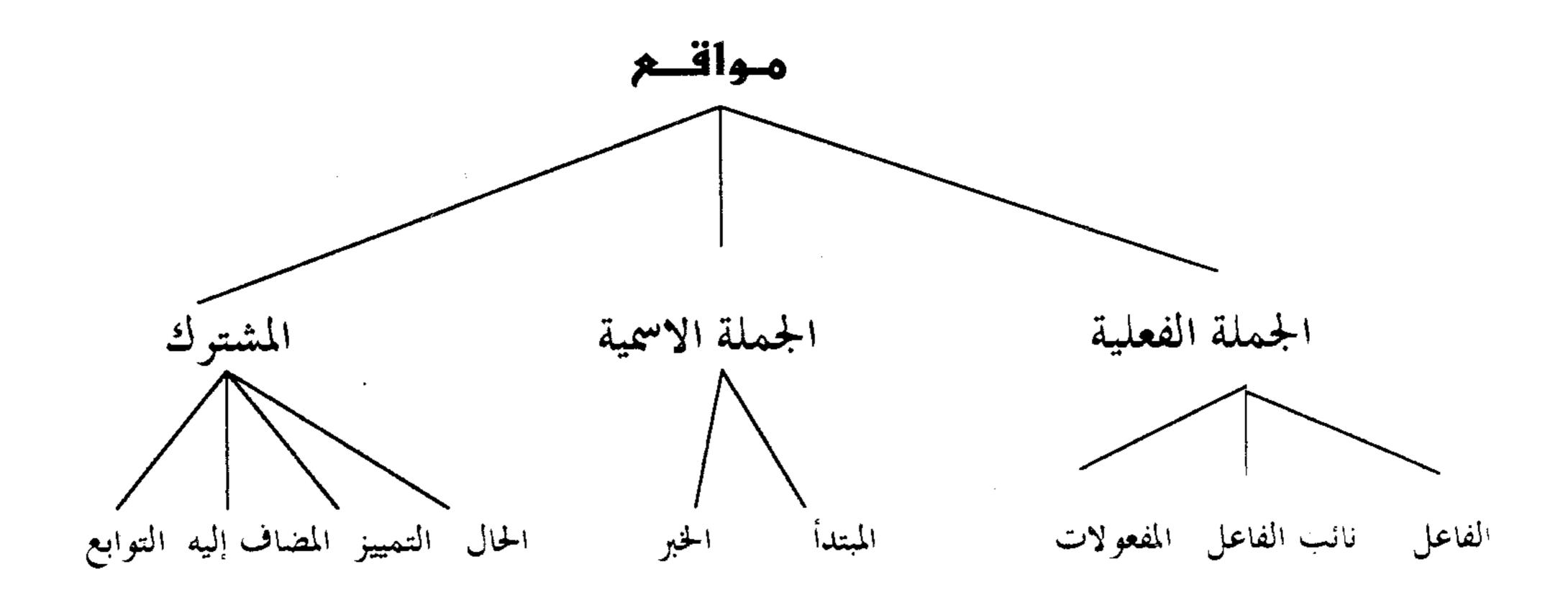

ويمكن عرض هذه الأمور الثلاثة على النحو الآبي :

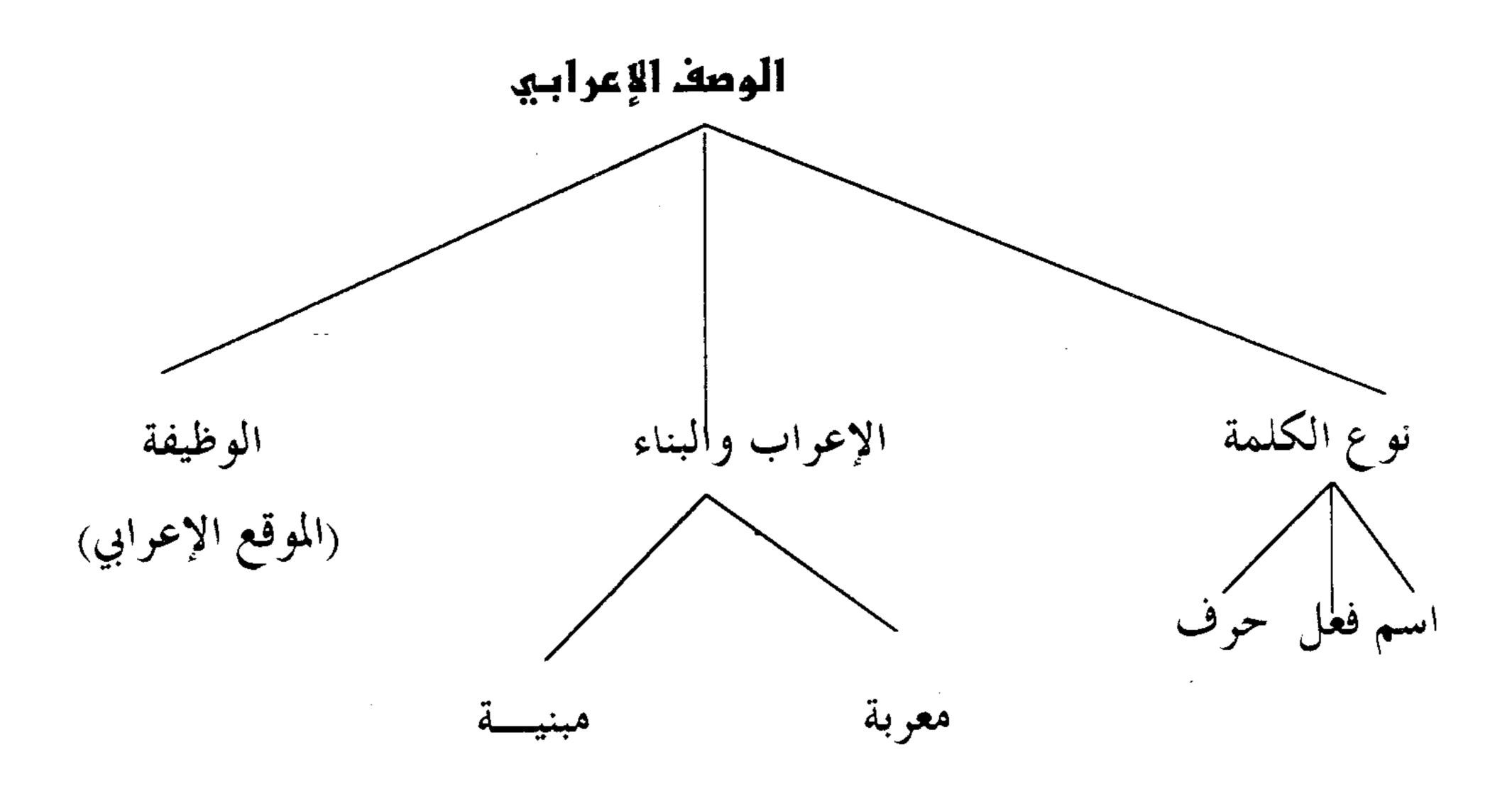

فإذا كان لأي كلمة داخل الجملة موقع إعرابي، فيعبر عن هذا الموقع بما يناسبه، وإذا لم يكن لها موقع إعرابي فهي لا محل لها من الإعراب.

#### البعد التطبيقي

في البعد التطبيقي يتعامل المعرب مع كلام لا مسع كلمسات، وليس هناك كلمة تخرج عن سياق وظروف خاصة بها، لأن الكلام إنما كان للتفاهم والتخاطب. لهذا اختلف العلماء في الأسلوب العلمسي المناسب لتجزئة السلسلة الكلامية الممتدة مسن فهم الناطق إلى أذن السامع، وما يتبع هذا من حوار وتخاطب وتفاعل يجعل الكلام سلوكاً لغوياً ممتداً كالحبل الممتد دون توقف. غير أن أفضل وسيلة اهتدوا إليها حتى الآن، وليس هناك نقد خطير ضدها، هي الجملة. ولذلك عندما تواجهنا سلسلة كلامية معينة نشرع في تحليلها إلى جمل ثم نحلل الجملة إلى عناصر أبسط هي الكلمات. وعليه، فإن المعرب يتعامل مع جمل حية تنبض بالحياة لا مع كلمات مقطوعة الصلات بغيرها. وكلما طلب إليك أن تعرب كلمة ما، يجب استحضار جملتها التي تنتمي إليها فوراً، وإذا لم يكن هذا فإن الإعراب قد يضل.

والجمل، بالإضافة إلى كونها فعلية أو اسمية، قد تكون بسيطة أو موسعة أي صغيرة أو كبيرة، وبعض العلماء يسميها أصلية وفرعيـــة. ونحن سنسميها بسيطة وموسعة، أما البسيطة فهي الجملة التي تشــتمل على ركنين بسيطين مفردين هما المسند و المسند إليه. وأما الم سعة فهي الجملة التي تشتمل على هذين الركنين، وعلى أي عنـــصر غيرهمــا الجملة التي تشتمل على هذين الركنين، وعلى أي عنـــصر غيرهمــا

كالحرف الناسخ أو الفعل الناسخ أو العناصر الستي تضخم الجملة كالمعطوفات والصفات وأشباه الجمل والجمل.

#### فمثال البسيطة قولنا:

- صدق رسول الله.
  - الحرب خدعة.
  - العدل في خطر.
- الظلم مرتعه وخيم.
  - الحق يعلو.

#### ومثال الموسعة قولنا:

- إن الله مع الصابرين.
- كان الله غفورا رحيما.
- مثل المؤمنين في توادهم وتراههم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

وهكذا، فإن الجمل تبدأ بسيطة ثم توسع توسعا صغيرا أو كبيرا يصعب علينا ضبطه أو التحكم فيه، لأنه يتعلق بالمتكلم وحريته في التعبير. وكل ما يمكننا فعله عند وضع قواعد لهذا التوسع أن نحصي ما وردنا من جمل موسعة، ثم نعكف عليها لاستخراج قواعدها ومعرفة الأشكال التي تبنى عليها.

فإذا عرضت للمعرب جملة ما، بسيطة أو موسعة، وهو مسلح بــالبعد النظري عن الإعراب ودقائقه التي شرحناها سابقا، فإن أولى خطوات التطبيــق

أن يحكم على هذه الجملة: أهي اسمية أم فعلية ؟! فإذا كانت فعلية، فلا بد من البحث عن ركني الجملة الفعلية: الفعل والفاعل. ثم إلى الفضلة (المكمل) كالمفعولات وغيرها. ولابد من التنبه على ما يصيب هذه الجملة من أحسوال تركيبية كالترتيب والحذف، فقد يختلف الترتيب في بعض الجمل فيتقدم المفعول به على الفعل والفاعل، وهكذا فإن هذا لا يغير من الحكم على الجملة، وقسد يحذف من التركيب كذلك بعض عناصره، فقد يحذف الفعل أو المفعول به أو غير هذين. وإذا كانت الجملة اسمية فلابد كذلك من البحث عن ركني الجملة الاسمية: المبتدأ والخبر، ولابد من التنبه على ما يصيب هذه الجملة من أحسوال تركيبية كالترتيب والحذف، فقد يتقدم الخبر على المبتدأ وقد يحذف أحدهما،

- والترتيب الأصلى للجملة الفعلية هو:
  - الفعل + الفاعل + الفضلة

وكل ترتيب يقدم أو يؤخر أو يحذف هو ترتيب فرعي على هذا الأصل.

- الترتيب الأصلى للجملة الاسمية هو:
  - المبتدأ + الخبر

وكل ترتيب آخر يقدم ركناً أو يؤخر آخر أو يحذف أحد الركنين هــو ترتيب فرعي على هذا الأصل.

ومن واجبات التحليل النحوي استحضار هذا الترتيب وعنصاصره في مخيلة المعرب كلما عرضت له جملة ليحللها، وكذلك لابد من الفهم العميق للعلاقات المعنوية والتركيبية بين كلمات الجملة. ونقصد بالعلاقات المعنوية أي لابد للجملة من إعطاء معنى تام واضح، ولابد لكل كلمة فيها أن تقوم بوظيفة

ما في رسم صورة هذا المعنى الكلي، والبراعة في الإعراب تعتمد كشيراً على التقاط وظائف الكلمات. وأما العلاقات التركيبية فهي ما يعرض للجملة وعناصرها من تقديم وتأخير وحذف وترابط لفظي أو معنوي.

والآن إلى التطبيق.

## الفصل الثاني

في الجملة البسيطة والموسعة

#### فجملة مثل: سبق السبف العذل، عند إعراها لابد من:

- 1. فهمها، أي فهم معناها العام وفهم العلاقات المعنوية والتركيبية بين عناصرها. والجمل نوعان: منها ما يفهم بسرعة لوضوحها، ومنها ما يحتاج إلى تفكير وتدبير. وكذلك الناس في هذا نوعان: فمنهم مين يفهم بسرعة غير خاطفة، ومنهم من يفهم بسرعة غير خاطفة، ومنهم مين يفهم بسرعة غير خاطفة، ومنهم من يعسر عليه الفهم. ولابد أن يحصل يفهم ببطء وبعد تحليل، ومنهم من يعسر عليه الفهم. ولابد أن يحصل الفهم إذا درّب المرء نفسه على المهارة، وإذا استعمل عقله استعمالاً حاداً.
  - 2. ومعرفة دقائق النظرية اللغوية لتحليلها.
    - 3. الحكم عليها: أهي اسمية أم فعلية ؟

فهذه جملة فعلية فعلها متعد ولذلك يكون إعراها:

سبق: فعل ماض مبني على الفتح.

السيف : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو فاعل.

وقد يرتب هذا الإعراب على نحو آخر: فيقال: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره للاختصار لأن اسمية هذه الكلمة واضحة وضوح الشمس، والأمران سيان ولكن الأول أفضل.

العذل : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مفعول به. به.

وهكذا جملة مثل: نزل المطر.

فهي جملة فعلية فعلها لازم ولذلك يكون إعراها:

نزل: فعل ماض مبني على الفتح.

المطر: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو فاعل.

#### وهكذا جملة مثل: ببنزل المطر

فهى جملة فعلية فعلها لازم فإعراها:

يترل : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

المطر : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو فاعل.

#### وهكذا جملة مثل: بسبق الرباضي الربح

فهي جملة فعلية فعلها متعد فإعراها:

يسبق : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

الرياضي: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو فاعل.

الريح: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مفعول

ىه

#### وهكذا جملة مثل: الحزم ضروري.

فهي جملة اسمية لها ركنان فإعراها:

الحزم: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مبتدأ.

ضروري: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو خبر.

#### وهكذا جملة مثل: المق ببعلو

فهي جملة اسمية لها ركنان فإعراها:

الحق : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مبتدأ.

يعلو: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر تقديره "هو" والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر.

#### وهكذا جملة مثل: الظلم مزنعه وخبيم

فهي جملة اسمية لها ركنان فإعراها:

الظلم: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مبتدأ.

مرتعه : فمرتع اسم مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره وهو مبتدأ ومضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

وخيم: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو خبر. والجملة الاسمية (مرتعه وخيم) في محل رفع خبر المبتدأ "الظلم".

ولعلك تلاحظ، أيها القارئ الكريم، أننا نفصل هذا التفصيل للنظرية اللغوية ولكن يمكن للدارس أن يتخلص بعد أن يتدرب جيداً من كثير من هذه الكلمات المكررة. ولئن تخلص منها المعرب بعد أن يصبح خبيراً فلل يجوز التخلص منها أمام التلاميذ، وإن ملها هو أو التلاميذ حتى يكتسبوا هذه المهارة اكتساباً تاماً بحيث تصبح طبعاً، ولهم بعد ذلك أن يفعلوا ما يشاؤون، كما لا

يجوز للمعلم في مرحلة التدريب أن يتنازل عن هذا الأسلوب التفصيلي لأن التفاوت في العقول حاصل ولأن التدريب محتاج إلى هذا التكرار.

(2)

- 1

#### وجملة مثل: إن الله غفور رحبم

فهذه جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من:

( إن ) + ( الله غفور رحيم )

إن : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

الله : اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

غفور : خير إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

رحيم : خبر إن ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

والفرق الوحيد بين (الله غفور رحيم) وبين (إن الله غفور رحيم) ينحصر في كلمة (الله) حيث نصبت بعد دخول (إن) عليها. أما كون هذه الكلمة هـــي المسند إليه (المبتدأ) في الجملة الأصلية فقد بقيت كذلك بعد دخول (إن)، كما أن دخول (إن) يؤكد المعنى.

#### وجملة مثل: ولكن الله فنناهم

فهي جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من: (لكنّ) + (اللهُ قتلهم) لكنّ : حرف استدراك من أخوات (إنّ) مبني على الفتح لا محل له من

الإعراب

الله : اسم (لكن) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

قتلهم: قتل: فعل ماض مبنى على الفتح، فاعلم ضمير مستتر تقديره هو يعود على (الله)، وهم: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل (قتل). وجملة (قتلهم) في محل رفع خبر (لكن).

#### وجملة مثل: كأن القوس هلال

فهي جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من : (كأن) + (القوسُ هلالٌ) كأن : حرف تشبيه من أخوات (إن) مبني على الفتح لا محل له من الاعراب.

القوس: اسم (كأن) منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

هلال : خبر (كأن) مرفوع وعلامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره.

#### وجملة مثل: (ولا جدال في الحج) (البقرة 197)

فهي جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من : ( لا ) + ( في الحج جدال )

لا : حرف ناف للجنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

جدال: اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب [وإنما كان البناء تشبيها للعدد المركب وبناء جـزأيه على الفتح، فكأن تلازم لا واسمها يشبهان تلازم جزأي العدد المركب. ولو كان هناك تيسير في النحو لتخلصنا من هذا التصور وقلنا: اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.]

في : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

الحج: اسم مجرور بـ "في" وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وفي الحج: شبه جملة في محل رفع خبر لا.

[ ولا داعي لتصور أن خبر "لا" محذوف تقديره موجود].

وجملة مثل: (إنهاأنا بنشر) (الكهف 110)

فهي جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من : (إنّ + ما) + (أنا بشر)

إنما : إن : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

ما : حرف زائد كاف عن العمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أي ألها زيدت لتكف عن العمل. و (إنما) تفيد النفي والاثبات أي ألها تنفي أنني غير بشر وتثبت أنني بشر.

أنا : ضمير متكلم منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

بشر : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو خبر المبتدأ.

**- ب** 

وجملة مثل: (وكان الله سميعاً عليما) (النساء 148)

فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من : (كان ) + ( الله سميع عليم )

كان : فعل ماض ناقص مبني على الفتح [وهو ناقص لأنه ليس مثل الفعل التحم التام الذي يدل على أمرين هما : الحدث والزمن ويدل الناقص على الزمن فقط.]

الله : اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

سميعا : خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

وجملة مثل: (كونوا قوامبين بالقسط) (النساء 135) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: (كن) + (أنتم قوامون بالقسط)

كونوا: "كن" مسندة إلى واو الجماعة، فعل أمر ناقص مبني على حذف نون الإعراب من آخره [والبناء على حذف نون الإعراب لاعتقادهم أن الأمر مشتق من مضارعه المجزوم. فالأصل: تكونون وعند جزمه يصبح لم تكونوا، فإذا طرحنا حرف المضارعة أصبح كونوا، وهو تصور افتراضي شكلي غدا بمرور الأيام قاعدة. والمعادلة الآتية تعطيك صيغة الأمر لأي فعل:

المضارع المجزوم – حوف المضارعة = فعل الأمر.] والواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم "كن" المسندة إلى واو الجماعة.

قوامين: جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء وهو خبر "كن ". بالقسط: الباء: حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. القسط: اسم مجرور بـ "الباء" وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخه ه.

وجملة مثل: (ولم ببك من المنفركبين) (النحل 120) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص منفي بــ "لم" ومكونة من: (لم + يكــون) + (هو من المشركين) لم : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

يك : فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين وكأن الأصل : لم يكوْنْ. وحذفت النون تخفيفاً في إحدى لهجات العرب.

والضمير المستتر هو في محل رفع اسم يكون.

من : حرف جو مبني على السكون لا محل له من الإعراب وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين.

المشركين: جمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء والجار والمجرور ( من المشركين) في محل نصب خبر يكون.

#### وجملة مثل: أضحى الننائي بدبالاً من ندانبنا.

فهي جملة موسعة بفعل ناقص ومكونة من : (أضحى) + (التنائي بديل مـــن تدانينا)

أضحى: فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره ... ... ... ... ... التعذر [والتعذر أي لا يمكن ظهور الحركة على الألف المقصورة].

التنائي: اسم "أضحى" مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره "الياء" منع من ظهورها الثقل.

بديلاً : خبر "أضحى" منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من تدانينا: من تداني: جار ومجرور و تدانينا : مضاف ومضاف إليه.

تدانينا: تداني: اسم مجرور بـ "من" وعلامة جره الكسرة المقدرة على . آخره منع من ظهورها الثقل، وهو مضاف. نا: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

#### وجملة مثل: مازلت أرميهم بالقوس

فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من : ( مازال ) + ( أنا أرميهم بالقوس )

ما : حوف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

زلت : زال : فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والتاء : ضمير متصل مبني على الفتح، والتاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم "مازال".

أرميهم: أرمي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على "الهء" منع من ظهورها الثقل. والضمير المستتر "أنا" في محل رفع فاعل، و هم: ضمير متصل مبني عل السكون في محل نصب مفعول به.

وجهلة "أرميهم " في محل نصب خبر "مازال".

#### وجملة مثل: أحب الوطن مادمت حبا.

فهي جملة فعلية وبداخلها جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: (أحـــب الوطن) + [(ما + دام) + (أناحي)].

أحب : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والضمير المستتر "أنا" المبني على السكون في محل رفع فاعل.

الوطن: اسم منصوب وهو مفعول به.

ما : حرف مصدري وظرفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

دمت : دام : فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالضمير،

والتاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم "مادام".

حيا : اسم منصوب وهو خبر "مادام".

وجملة مثل: **فظلت أعناقهم لها خاضعين** (الشعراء 4) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: (ظل) + (أعناقهم لها خاضعون)

ظلت : ظل : فعل ماض ناقص مبنى على الفتح، والتاء : حرف تأنيث مبنى على على الفتح، والتاء : حرف تأنيث مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

أعناقهم: أعناق: اسم "ظل " مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف.

هم: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

لــهــا : اللام : حرف جو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. و "ها" ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر.

خاضعين: جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء وهو خبر " ظل ".

وجملة مثل: (لبيس عليك هداهم) (البقرة 272) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص [وفي هذا جدال] ومكونة من: (ليس)+ (هداهم عليك)

ليس : فعل ماض ناقص جامد [اعتبرت فعلا لشبهها به عند إسنادها إلى الضمائر: لست، لسنا .. الخ، مثل : درست، درسنا .. الخ، وقيل هي اختصار له : لا أيس أي لا وجود] مبني على الفتح.

عليك : جار ومجرور في محل نصب خبر مقدم.

هداهم: اسم "ليس" مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف.

هم: ضمير غائب متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

وجملة مثل: ( **لسنت عليهم بمسيطر**) ( الغاشية 22 ) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: ( ليس ) + ( أنت مسيطر عليهم )

لست : ليس : فعل ماض ناقص جامد مبني على السكون لإسناده إلى ضمير رفع متحرك. [حــذفــت الــياء من ليس لالتقاء الساكنين ( الياء + س ) ]. ت : ضمير مخاطب متصل مبني على الفتح في مــحل رفع اسم " ليس ".

عليهم: جار ومجرور.

بمسيطر: الباء: حرف جر زائد للتأكيد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

مسيطر: اسم وهو خبر " ليس " منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجو الزائد.

[ وسبب هذا الإعراب اجتماع عاملين على كلمة "مسيطر" هما : ليس، وحرف الجر، فكان هذا الإعراب تراضياً بينهما إ

### ونص مثل: فلبس بدبن كل ما بفعلونه ولكنه جمل وسوء ننهم

فالشطر الأول جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: (ليس) + (كل ما يفعلونه دين )

والشطر الثاني جملة اسمية موسعة بحرف من أخوات إن ومكونة من : (لكـن) + (هو جهل وسوء تفهم)

ليس: معروف.

بدين : الباء : حوف جز زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. دين : اسم وهو خبر "ليس" منصوب مقدم وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على النون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

كل : اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ما : اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

يفعلونه: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون الإعراب، والواو: ضمير جمع غائب متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء: ضمير مفرد غانب متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والجملة (يفعلونه) صلة الموصول لا محل لها.

لكن : معروف. الهاء : ضمير غائب متصل مبني على الضم في محل نصب الكن".

جهل: السم مرفوع وهو خبر "لكن".

و : حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

سوء تفهم: اسم مرفوع معطوف ومضاف ومضاف إليه.

وجملة مثل: (ما هذا بعثوا) (يوسف 31)

فهي جملة اسمية موسعة بحرف مشبّه بـ "ليس" ومكونة من : (ما) + (هذا بشرّ)

ما : حرف نفي عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

هذا : ا<u>اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع اسم</u> "ما". (هذا = ها + ذا ).

وجملة مثل: (وما ربك بظلام للعبيد) (فصلت 46) فهي جملة اسمية موسعة بحرف مشبه بـ "ليس" ومكونة من: (مـا) + (ربـك ظلام للعبيد)

ما : حرف نفي يعمل عمل "ليس" مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ربك : رب: اسم " ما " مرفوع وهو مضاف.

الكاف: ضمير مخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

بظلام : الباء : حوف جز زائد، وظلام : اسم منصوب وعلامة إعرابه مقدرة وهو خبر "ما".

(ومثله في ما مضى: بمسيطر وبدين).

للعبيد : جار ومجرور.

وجملة مثل: ( فها منكم من أحد عنه حاجزبين) ( الحاقة 47 ) فهي جملة اسمية موسعة بحرف ومكونة من: (ما) + ( أحد منكم حاجز عنه ) ما : معروفة.

منکم : جار ومجرور.

من أحد: من: حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أحد: اسم "ما" مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال الحل بحركة حرف الجر الزائد.

حاجزين: جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه "الياء" وهو خبر "ما".

وجملة مثل: ..... فلا المحد مكسوبا ولا العال باقبيا (المتبني) فهي جملة اسمية موسعة بحرف عامل ومكونة من: (لا) + (الحمد مكسوب) (لا) + (المال باق)

لا : حرف عامل عمل "ليس" مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

الحمد : اسم " لا " مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مكسوباً : خبر " لا " منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. و (المال باقياً) مثلها.

و جملة مثل: ولانت حبين مناص (سورة ص: 3)

فهي جملة اسمية موسعة بحرف عامل ومكونة من : ( لات ) + ( الحــــين حـــين مناص )

لات: حرف مشبه بـ "ليس" مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولابد أن يكون اسمها محذوفا دائما وتقديره هنا: "الحين".

حين : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو خبر " لات " ومضاف.

مناص : اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف اليه.

وجملة مثل: (إن الذبين نندعون من دون الله عبادا أمثالكم) ( الأعراف 194)

فهي جملة اسمية موسعة بحرف عامل ومكونة من : (إن) + (الذين .. عباد ..) (قراءة سعيد بن جبير)

إن : حرف نفي مشبه بـ "ليس" مبني على السكون لا محل له من الإعراب [كسرت نونه هنا لالتقاء الساكنين].

الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع اسم (إن) تدعون من دون الله :

تدعون : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون الإعراب. [وأصل تدعو لالتقاء الساكتين (راو تدعو لالتقاء الساكتين (راو تدعو + واو الجماعة)].

والواو: ضمير الجماعة عندا سي على السكون في على رفع فاعل.

من دون الله: معروف. والجملة جملة صلة.

عباداً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو خبر ما.

- 3

وجملة مثل: (ببكاه زبنها ببضيء) (النور 35)

فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من : (يكاد) + (زيتها يضيء)

يكاد : فعل مضارع ناقص يفيد المقاربة وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الطاهرة على آخره.

زيتها : زيت : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو اسم "يكاد" وهو مضاف.

و"ها": ضمير غائب متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه\_\_\_

يضيء: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والضمير المستتر "هو" في محل رفع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر "يكاد".

وجملة مثل: (عسى ربكم أن ببهلك عدوكم) ( الأعراف 129) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص جامد ومكونة من: (عسى) + (ربكـمـم يهلك عدوكم). عسى : فِعِلِ ماض ناقص جامد مبني على الفتح المقدر على آخره.

ربكم : رب : أسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو السم "عسى" مضاف.

كم: ضمير مخاطب متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

أن يهلك: أ<u>ن: حرف مصدري ونصب مبني</u> على السكون لا محل له من الإعراب.

يهلك: فعل مضارع منصوب بـ "أن" وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والضمير المستتر "هو" في محل رفع فاعل.

عدوكم: عدو: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والضمير في محل جر مضاف إليه. والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب خبر " عسى ".

وجملة مثل: ( عسى أن ببكون قد اقترب أجلهم) ( الأعراف 185) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونة من: ( عسى ) + ( أن يكون قـــد اقترب أجلهم ).

عسى : معروف.

أن يكون: أن : حوف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

يكون: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لـ (عسى). والضمير المستتر هو في محل رفع اسم "يكون".

قد اقترب: قد : حوف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. اقترب: فعل ماض مبني على الفتح.

أجلهم: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو فاعل اقترب مضاف، والضمير مضاف إليه والجملة في محل نصب خبر يكون.

وجملة مثل: بوشك من فر من منبئه في بعض غرائه بوافقها (أمية بن أبي الصلت)

فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونـــة مــن: (يوشــك) + (مــن فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص ومكونـــة مـن المائية المائية

يوشك : فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على . آخره.

من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم "يوشك". فر من منيته: فـعـل مـاض مبني، والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل، ومن منيته : جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه.

في بعض غراته: جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه ومضاف ومضاف إليه. يوافقها : فعل مضارع مرفوع والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل. وها : في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب خبر " يوشك ".

# القصل الثالث

في العلامات الإعرابية (الفرعية والمقدرة)

\_ 1

## ونص مثل: (لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين) (يوسف 8)

فهذه جملَّ اسمية مترابطة في السياق وسنركز على العلامات الإعرابية الفرعيـــة وما نعتقد أنه مهم.

ليوسف : <u>لـ : حرف ابتداء يفيد التو</u>كيد مبني على الفتح لا محل له من اليوسف الإعراب.

يوسف: اسم علم ممنوع من الصرف مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مبتدأ وخبره أجب.

وأخوه : و : حرف عطف مبني على الفتح.

أخو: اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو (من الأسماء الستة) وهو مضاف.

٥ : ضمير غائب مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

أبينا : أبي : اسم مجرور وعلامة جره الياء (من الأسماء الستة) وهو مضاف.

نا: ضمير متكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

أبانا : أبا : اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف (من الأسماء الستة) وهو مضاف.

لفي : لَ : حوف ابتداء متزحلق من المبتدأ إلى الخبر للتوكيد مبني على الفي الفتح لا محل له من الإعراب، وشبه الجملة خبر إنَّ.

## ونص مثل: **ذو العقل ببشقى في النعيم بعقله** وأخو الجمالة في الشقاوة بنعم

ذو : اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو ( من الأسماء الستة) وهو مبتدأ مضاف.

يشقى : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر.

والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر.

أخو : اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو ( من الأسماء الستة) وهو مبتدأ مضاف، وخبره الجملة الفعلية ( ينعم ... )

ب \_\_

وجملة مثل: ( **فإذا هب ببناء للناظربين**) ( الأعراف 108) فهي جملة اسمية وإعرابها:

فإذا : ف : حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا : حرف مفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

هي بيضاء: مبتدأ وخبر.

للناظرين: جار وجمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء.

وجملة مثل: (وزبنا السماء الدنبا بمطاببه ) ( فصلت 12 ) فهي جملة فعلية وإعرابها:

زينا السماء: فعل وفاعل ومفعول به. (زين + نا + السماء).

الدنيا : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو نعت للسماء.

بمصابيح: جار ومجرور ممنوع من الصرف علامة جره الفتحة.

وجملة مثل: (**لقد نبصركم الله فبي مواطن كثيرة**) (التوبة 25) فهي جملة فعلية وإعرابها:

لقد : ل : حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد : حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

نصركم الله: فعل ومفعول به وفاعل (نصر + كم + الله ).

في مواطن: جار ومجرور ممنوع من الصرف علامة جره الفتحة.

وجملة مثل: ( نشعر رمضان الذبي أنزل فبه القرآن) ( البقرة 185) فهي جملة اسمية وإعرابها:

شهر رمضان: شهر: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مبتدأ مضاف.

رمضان: اسم مجرور ممنوع من الصرف وعلامة جره الفتحة. الذي أنزل فيه القرآن:

الذي : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. أنزل : فعل ماض مبني على الفتح ومبني للمجهول. فيه : جار ومجرور.

القرآن: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو نائب فاعل. فاعل. والجملة (أنزل ..) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وجملة مثل: (وجعلنا ابن مربيم وأمه آبية) (المؤمنون 50) فهي جملة فعلية مكونة من: فعل + فاعل + مفعول به أول مضاف

مريم : اسم علم مؤنث ممنوع من الصرف مجرور وعلامة جره الفتحة وهو مضاف إليه.

وأمه : و : حوف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أمه : أم : اسم معطوف منصوب مضاف، والهاء : ضمير غائب مبنى مضاف إليه.

آية : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به ثان للفعل جعل.

> وجملة مثل: ( فحبوا بأحسن منها) ( النساء 86) فهي جملة فعلية وإعراها:

حيوا : فعل أمر مبني على حذف نون الإعراب من آخره. والواو : ضمير مخاطب مبني على السكون في محل رفع فاعل.

بأحسن: الباء: حوف جو مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. أحسن السم ممنوع من الصرف مجرور وعلامة جره الفتحة.

منها: جار ومجرور

وجملة مثل: (أشبهن من عمر الفاروق سبرنك ...)

فهي جملة فعلية وإعراها:

أشبهت : فعل وفاعل (أشبه + ت).

من : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

عمر : السم علم ممنوع من الصرف مجرور وعلامة جره الفتحة.

الفاروق: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو صفة.

سيرته : سيرة: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به

مضاف.

الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

- =

وجملة مثل: (ودخل معه السجن فنبان) (يوسف 36) فهي جملة فعلية مكونة من: فعل متعد + ظرف (مضاف ومضاف إليه + فاعل.

معه : مع : اسم وهو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف.

والهاء: ضمير غائب متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

فتيان : اسم مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو فاعل.

وجملة مثل: (ورفع أبوبه على العرش) (يوسف 100) فهي جملة فعلية مكونة من: فعل متعد + ضمير مستتر فاعل + مفعـــول بــه (مضاف ومضاف إليه) + جار ومجرور.

أبويه : أبوي : اسم مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مفعـــول بــه مضاف وأصله (أبوان) والهاء : معروف.

وجملة مثل: ( هذان خصمان اختصموا فبي ربهم) ( الحج 19 ) فهي جملة اسمية وإعرابها:

هذان : اسم إشارة ملحق بالمثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مبتدأ. [ هناك جدال حول إعراب هذا الاسم أو بنائه ].

خصمان: اسم مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو خبر.

اختصموا في رهم : فعل ماض + ضمير متصل فاعل + جار + مجرور مضاف + مضاف إليه (هم ).وهذه الجملة (اختصموا ...) في محل رفع نعت.

ر ربنا أرنا اللذبين أضلانا من الجن والإنس ) ( وهلة مثل : ( ربنا أللذ بين أضلانا من الجن والإنس ) (فصلت 29 )

فهي جملة تتضمن : جملة نداء (ربنا) + وجملة فعلية (أرنا ...)

ربنا : رب : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو منادى مضاف.

نسا : ضمير متكلم متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

أرنا : أر : فعل أمر مبني على حذف حوف العلة من آخره الأن أصله : أرْئيْ [ فهو من الفعل أرى (أرأى) على وزن أفعل ]. والضمير المستتر المبني (أنت) في محل رفع فاعل.

نـــا : ضمير متكلمين مبني في محل نصب مفعول به أول.

اللذين : اسم موصول ملحق بالمثنى منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مفعول به ثان [هناك جدال حول بناء هذا الاسم أو إعرابه].

أضلانا : أضل : فعل ماض مبني، وألف الاثنين : في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول.

وجملة مثل: ( فانفجرت منه اثننتا عشرة عببنا) ( البقرة 60 ) فهذه جملة فعلية وإعرابها:

انفجرت: انفجر: فعل ماض مبني على الفتح، والتاء: حرف تأنيث مبني على الإعراب. على السكون لا محل له من الإعراب.

اثنتا عشرة: اثنتا : اسم وهو عدد ملحق بالمثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو فاعل [ ومعنى ملحق أي يعرب إعرابه ].

عشرة: اسم عدد مبنى على الفتح (هناك جدل في إعرابه).

عينا : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو تمييز.

وجملة مثل: (كلتا الجنتين آنت أكلما) (الكهف 33) فهي جملة اسمية وإعرابها:

كلتا الجنتين: كلتا: اسم مقصور مفرد دال على المثنى المؤنث مرفوع وعلامة رفعه الخنتين وعلامة منافعه الضمة المقدرة على آخره وهو مبتدأ ومضاف.

الجنتين : اسم مثنى مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف إليه.

آتت أكلها: فعل ماض مبني وحرف تأنيث مبني والضمير المستتر هي في محل رفع فاعل ومفعول به منصوب مضاف. والضمير "ها" مبني في محل محل جر مضاف إليه. والجملة في محل رفع خبر.

[ اعتبرت كلتا اسما مقصوراً لإضافتها إلى اسم ظاهر ].

وجملة مثل: (كلانا غنبي عن أخبيه حبانه)

فهي جملة اسمية وإعراها:

كلانا : كلا : اسم ملحق بالمثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مبتدأ مضاف. [ ألحقت بالمثنى لإضافتها إلى ضمير ].

نا: ضمير متكلم متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

غني : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو خبر.

عن أخيه : حرف جر مبني واسم مجرور بــــ"عن" وعلامة جره الياء وهو مضاف والهاء: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

حياته : حياة : اسم ظرف منصوب وهو مضاف، والهاء : ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ·

و جملة مثل:

( كلاهما ناجم و إن كليمما ناجم و بسرني حضور كليمما )

فهي مكونة من ثلاث جمل: اسميتان وفعلية، وأهم كلمة فيها هي:

اسم ملحق بالمثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف.
 والضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

- 2. كليهما: اسم ملحق بالمثنى منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مضاف. والضمير مبنى في محل جر مضاف إليه.
  - 3 . كليهما : اسم ملحق بالمثنى مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف.
     والضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

#### وجملة مشل

# ( حضر الشا بمران كالهما، وبسرنب حضور الشاعربين كلبهما ) فهي مكونة من جملتين فعليتين وأهم كلمة فيهما :

- 1. كلاهما: اسم توكيد ملحق بالمثنى المذكر مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف.
  - والضمير مبني في محل جر مضاف إليه.
- 2. كليهما: اسم توكيد ملحق بالمثنى المذكر مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف.

والضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

#### وجملة مثل:

# ( حضرت الفناتان كلناهما وبسرنب حضور الفناتين كلنيهما ) فهى مكونة من جملتين فعليتين، وأهم ما فيهما :

- 1. كلتاهما: اسم توكيد ملحق بالمثنى المؤنث مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف.
  - وهما: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

2. كلتيهما: اسم توكيد ملحق بالمثنى المؤنث مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف.

وهما: ضمير مبني في محل جر مضاف إليه.

\_ \_ \_

وجملة مثل: (إنها نبحن مطلحون) (البقرة 11) فهي جملة اسمية وأهم ما فيها: إن + ما + نحن (مبتدأ) + مصلحون (خبر) مصلحون: اسم وهو جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو خـــبرالمبتدأ (نحن).

وجملة مثل: (وإنا إن نشاء الله لمهندون) (البقرة 70) فهي جملة اسمية مكونة من: إنّ + نا (اسم إن) + إنْ (حرف شرط مبني) + شاء الله( فعل وفاعل).

لمهتدون : اللام : حرف مزحلق من الابتداء مبني على الفتح لا محل له من الابتداء الإعراب.

مهتدون: اسم وهو جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو خبر المبتدأ ( نا = نحن ).

وجملة مثل: ( **إن فبهما قوما جباربن**) ( المائدة 22 ) فهي جملة اسمية مكونة من: إنّ + جار ومجرور ( خبر إن مقدم ) قوما : اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

جبارين: اسم وهو جمع مذكر سالم منصوب وعلامة نصبه الياء وهو نعت.

وجمعة مثل: (وهو خبر الحاكمبن) (يونس 109) فهي جملة اسمية مكونة من: هو (مبتدأ) + خير (خبر مضاف) الحاكمين: اسم وهو جمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف إليه.

#### وجملة مثل:

## (ولا ببأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ببؤتوا أولي القربى) (النور 22)

(والمعنى: ولا يحلف أهل الفضل أن لا ينفقوا على أقارهم) فهى جملة فعلية وأهم ما فيها:

يأتل : فعل مضارع مجزوم بــ "لا" وعلامة جزمه حذف حوف العلة. وهي من الجذر (ألو) وعلى وزن يفتعل، والواو محذوفة وكأن الأصل (يأتلو).

أولو: اسم ملحق بجمع المذكر السالم مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو فاعل مضاف.

أولى : اسم ملحق بجمع المذكر السالم منصوب وعلامة نصبه الياء وهو مفعول به مضاف.

#### والملحقات هي :

( أولو، بنون، عالمون، أرضون، سنون، عشرون وأخواتها، أهلون، عزين، عضين، مندن، عضين، الذ)

وجملة مثل: (وما المال والأهلون إلا ودائع ...)

فهى جملة اسمية وأهم ما فيها:

ما (حوف نفي )+ اسم (مبتدأ) + عاطف ومعطوف + حوف + اسم (خبر)

الأهلون : اسم ملحق بجمع المذكر السالم مرفوع وعلامة رفعه الواو وهو معطوف على المبتدأ (المال). "

إلا : حرف استثناء ملغى أو حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ودائع : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو خبر.

وجملة مثل: (وفي الأرض أبات للموقنين) (الذاريات 20)

فهي جملة اسمية وإعراها:

في الأرض: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم.

آيات : اسم وهو جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مبتدأ.

للموقنين : حرف جر وجمع مذكر سالم مجرور وعلامة جره الياء.

وجملة مثل: (إن المسنان بندهبن السبئان) (هود 114)

فهي جملة اسمية وإعراها:

إن خرف توكيد ونصب مبني.

الحسنات: اسم وهو جمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة وهو اسم (إنَّ).

يذهبن : يذهب : فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والنون : ضمير إناث مبني في محل رفع فاعل.

السيئات: اسم وهو جمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة وهو مفعول به.

وجملة (يذهبن ...) في محل رفع خبر إنَّ.

وجملة مثل: ( **وإن كن أولان حمل**) (الطلاق 6) فهى جملة فعلية شرطية وإعرابها:

إن : حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كن : كان : فعل ماض ناقص مبني على السكون وأصله (كونْنَ) مثل : (قُوْلْنَ) فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت قُلْنَ ومثلها كُنْنَ ثم أدغمت النونان. والنون : ضمير النسوة مبني في محل رفع اسم كان.

أولات : اسم ملحق بجمع المؤنث السالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة وهو خبر كان مضاف.

و —

وجملة مثل: (إنب تركت ملة قوم لا ببؤمنون بالله) (يوسف 37) فهي جملة اسمية موسعة بـ (إنّ) ومؤلفة من: (إن) + (أنا تركت ...) إني : إن : حرف توكيد ونصب مبني على الفتح المقدر على الآخر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة.

الياء: ضمير المتكلم مبني في محل نصب إسم (إن).

تركت. بالله : الجملة الفعلية في محل رفع خبر (إن).

يؤمنون : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون الإعراب. وجملـــة (لا يؤمنون بالله) جملة فعلية في محل جر نعت لــ (قوم).

## وجملة مثل: ( **الله الذي رفع السموات بغير عمد ننرونها** ) ( الرعد 2 )

فهي جملة اسمية مكونة من: المبتدأ (الله) + الخبر (الذي ..... ترولها). بغير : الباء : حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. غير : اسم نفي واستثناء مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

ترولها: ترون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبون نون الإعراب ووزلها (تَفُون) إذ حذف منها عين الكلمة ولامها وأصلها: (ترأيون = تفعلون). وضمير الجماعة الواو مبني في ملحل رفع فاعل، وها: ضمير غائب متصل مبني على السكون في ملحل نصب مفعول به. وجملة (ترولها) نعت.

وجملة مثل: (أنعداننب أن أخرج) (الأحقاف 17) فهى جملة فعلية استفهامية وإعرابها: حرف استفهام (أ) + فعل وفاعل ومفعول

فهي هماه فعليه استفهاميه وإعرابها : حرف استفهام (۱) ۴ فعل وقاعل و مفعول به به + المصدر المؤول مفعول به.

أتعدانني: أ : حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

تعدان: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الإثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ن: حرف للوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

الياء: ضمير متكلم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أن أخرج: أن : حرف مصدري ونصب مبني لا محل له من الإعراب والفعل منصوب به مبني للمجهول ونائب الفاعل (أنا) مستتر. والمصدر المؤول منهما مفعول به ثان.

وجملة مثل: (با قوم لم نؤذونني) (الصف 5)

فهي جملة نداء فعلية وجملة فعلية استفهامية وإعراها:

يا قوم: يا : حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

قوم: اسم منادى منصوب لأنه مضاف وعلامة نصبه الفتح المقدر على الميم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأصله: قَوْمي، وحذفت الياء للتخفيف.

لم تؤذونني؟: لم : اللام حرف جر مبني، والميم : اسم استفهام مبني على السكون الظاهر على الألف المحذوفة للتخفيف في محل جر.

وجملة مثل: ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيما الجاهلون) ( الزمر 64 )

فهى جملة فعلية استفهامية وإعراها:

قل : فعل أمر مبني والضمير المستتر أنت في محل رفع فاعل، والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول به (مقول القول).

أ : حرف استفهام مبني. ف: حرف ربط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

غير : مفعول به مقدم منصوب للفعل "أعبد" وهو مضاف.

تأمروني: أصلها: تأمرونني وهي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون الثانية للوقاية، والواو: ضمير الجماعة مبني في محل رفع فاعل، والياء: ضمير متكلم مبني في محل نصب مفعول به. وأصل ترتيب الجملة: (قل أتأمروني أعبد غير الله .....؟). أيها الجاهلون: أيها: أي: منادى مبني في محل نصب. ها: حرف تنبيه. الجاهلون: أيها : أي: هما مذكر سالم مرفوع وهو نعت لـ (أي).

وجملة مثل: (قال إنبي لبيحزننبي أن تذهبوا به ) (يوسف 13) فهي جملة فعلية مكونة من: فعل متعد (قال) + الضمير المستتر (فاعل) + مقول القول مفعول به (إني .....به).

أن تذهبوا: حرف نصب وفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حـــذف نـــون الإعراب، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل للفعل ( يحزن ).

وجملة مثل: ( نتربدون أن نتصدونا عما كان ببعبد آباؤنا ) ( إبراهيم 10 )

فهي جملة فعلية وإعراها:

تريدون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والضمير المتشر المتشرفي ( الواو ) في محل رفع فاعل.

أن تصدونا: أن : حرف مصدري ونصب.

تصدونا: فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف نون الإعراب من آخره.

والضمير المتصل (الواو) مبني في محل رفع فاعل. و نا: ضمير

متصل مبني في محل نصب مفعول به. والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به للفعل (تريدون).

# وجملة مثل: ( فإن لم نتأنوني به فلا كبيل لكم عندي ولا نتقربون)

فهي جملة فعلية شرطية مكونة من : حرف الشرط (إن) + جملة الشرط (لم تأتوبي ..) + جواب الشرط ( فلا كيل ... )

إن : حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

فلا كيل: جملة جواب الشرط في محل جزم بـ (إن).

تقربون: فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الناهية وعلامة جزمــه حــذف نــون الإعراب. والضمير المتصل (الواو) مبني في محل رفع فاعل. و ( ن ): للوقاية والكسرة تدل على الياء المحذوفة لأن أصل التركيب فلا تقربوني.

- j

وجملة مثل: ( **ولم ببخش إلا الله**) ( التوبة 18) فهى جملة فعلية وإعرابها:

لم : حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يخش : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. والضمير المستتر ( هو ) مبني في محل رفع فاعل. إلا : حرف استثناء مُلغى أو حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

الله : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به.

وجملة مثل: ( ألم ببأنكم نبأ الذبين من فبلكم) ( إبراهيم 9 ) فهي جملة فعلية استفهامية وإعرابها:

ألم : أ: حرف استفهام مبني على الفتح.

لـم : حرف نفي وجزم وقلب مبني.

يأتكم : يأت : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.

كم: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

نبأ : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو فاعل ومضاف. الذين : اسم موصول مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

من قبلكم: جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه.

وجملة مثل: (من ببنق الله ببجعل له مخرجاً) (الطلاق 2) فهي جملة اسمية شرطية وإعرابها:

من : اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

يتق : فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حوف العلة من آخره. والضمير المستتر (هو) في محل رفع فاعل. والجملة (يتق الله) جملة الشرط.

يجعل له مخرجاً: فعل مجزوم وضمير مستتر في محل رفع فاعل وجار ومجرور ومفعول به.

وهذه هي جملة جواب الشرط وهي في محل رفع خبر المبتدأ (من). جملة الشرط = أداة الشرط (اسم أو حرف) + جملة الشـــرط + (حــرف الربط) + جملة جواب الشرط [فاء الربط تكون وفق الحاجة إليها].

ح –

وجملة مثل: (إن المدى هدى الله) (آل عمران 73)

فهي جملة اسمية موسعة بـ (إن) المؤكدة وأهم ما فيها إعراب:

الهدى : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر وهو اسم (إن).

هدى : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر وهو خبر (إن).

وجملة مثل: ( **ما لهم به من علم**) ( الكهف 5 ) فهي جملة اسمية منفية وإعرابها:

ما : حرف نفي مشبه بسه (ليس) مبني على السكون لأ محل له من الإعراب. الإعراب.

غم : جار و محرور في الله نصب خبر مقدم لـ (١٨).

به : جار ومجرور.

من : حرف جو زائد مبني.

علم : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآخر منع من ظهورها

اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو اسم (ما).

وجملة مثل: (من ببعد الله فهو المهند) (الإسراء 97)

فهي جملة اسمية شرطية وإعراها:

من : اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ لأن الأصل : من يهده الله ...

فهو المهتدي: الفاء: حرف ربط متصل بجواب الشرط مبني على الفتح.

هو المهتدي: مبتدأ وخبر. وهي جملة -بواب الشرط.

وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر المبتدأ ( من ).

[وقد يعربها آخرون على ألها جملة فعلية لأن الفعل يهدي لم يستوف مفعول...ه ف. " مَنْ " هي المفعول به ]

وجملة مثل: ( إن عبادي لبس لك عليهم سلطان) ( الإسراء 65 ) فهي جملة اسمية مؤكدة بـ (إن) وإعرابها:

إن : معروف.

عبادي : عباد : اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآخر لحركة المناسبة وهو مضاف.

ليسي .. سليان: جملة اسمية منفية بـ (ليس) في عل (الله عور (الله).

لك : جار وجورر في عل نصب خير مندم لد (ليس).

عليهم: جار ومجرور.

سلطان: اسم (ليس) مرفوع.

#### وجملة مثل: هو بيسعى إلى الخبر وبيمشي إلبه.

فهي جملة اسمية وإعراها:

هـو: ضمير مبني في محل رفع مبتدأ.

يسعى : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف للتعذر.

والضمير المستتر في محل رفع فاعل. والجملة في محل رفع خبر.

يمشي : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء للثقل.

# الفصل الرابع في الأساليب

وجملة مثل: ( نعم المولى ونعم النصير) ( الأنفال 40) فهي جملة فعلية وإعراها:

نعم : فعل مدح ماض جامد مبني على الفتح.

المولى : أسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر وهو فاعل.

والمخصوص بالمدح محذوف وتقديره "الله" وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) أو بدل.

[وفي إعراب هذه الجملة جدال حول اسميتها أو فعليتها. فهناك من يـــرى أهـــا اسمية والمخصوص بالمدح هو المبتدأ ونعم وفاعلها في محل رفع خبر].

وجملة مثل: (بعس الاسم الفسوق بعد الإبمان) ( الحجرات 11) فهي جملة فعلية وإعراها:

بئس : فعل ذم ماض جامد مبني على الفتح.

الاسم: اسم مرفوع وهو فاعل.

الفسوق: اسم مرفوع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) أو بدل.

بعد الإيمان: بعد : اسم وهو ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحــــة الظـــاهرة مفعول فيه وهو مضاف. والايمان : اسم مجرور مضاف إليه.

> وجملة مثل: ( ساء ما ببدكمون ) ( المائدة 66 ) فهي جملة فعلية وإعرابها:

ساء: فعل ذم ماض جامد مبني على الفتح.

ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل.

يحكمون : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو : ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة صلة ( ما )، والمخصوص بالذم محذوف.

وجملة مثل: ( حسنة مستقرا ومقاما) ( الفرقان 76) فهى جملة فعلية وإعرابها:

حسنت: حسن : فعل مدح ماض مبني على الفتح، والتاء: حرف تـــأنيث مبني لا محل له من الإعراب، والضمير المستتر هي مبني في محل رفع فاعل. مستقرا: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو تمييز. ومقاما: حرف عطف ومعطوف.

وجملة مثل: ألا حبدا عذري في الموى ولا حبدا العادل الجاهل. ففيها جملتان فعليتان: الجملة الأولى الشطر الأول والجملة الثانية الشطر الثاني. ألا : حرف استفتاح مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

حبذا : حب : فعل مدح ماض جامد مبني على الفتح.

ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.

عذري : اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الراء لحركة المناسبة وهو خبر مضاف لمبتدأ محذوف (هو) أو بدل.

لا حبذا: لا : حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حب : فعل ذم ماض جامد مبني على الفتح لاقتراها بـ (لا).

وجملة مثل: (نحن، معاشر الأنبياء، لانورث)

فهي جملة اسمية وإعراها:

نحن : اسم ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.

معاشر الأنبياء: مضاف ومضاف إليه.

معاشر: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو اسم منصوب على الاختصاص. لا نورث: لا: معروف.

نورث: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والضمير المستتر (نحن) في محل رفع نائب فاعل، والجملة في محل رفع خبر.

#### وجملة مشل:

ندن، أبناء ببعرب أعرب الناس لسانا وأنضر الناس عودا فهي جملة اسمية وإعراها:

نحن : في محل رفع مبتدأ.

· أبناء يعرب: مضاف ومضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف.

أبناء: اسم منصوب على الاختصاص.

أعرب الناس:مضاف ومضاف إليه.

أعرب: اسم مرفوع خبر.

لسانا : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو تمييز.

وجملة مثل: أخاك أخاك فهو أجل ذخر إذا نابعنك نائبة الزمان فهي جملة مركبة من فعلية (أخاك أخاك) وفعلية شرطية (إذا نابتك ... فهو أجل ...)

أخاك : أخا : اسم منصوب وعلامة نصبه الألف وهو مفعول به مضاف.

والكاف: ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

أخاك : توكيد لفظي للأولى وتعرب الإعراب نفسه.

فهو أجل ذخر:

الفاء: حرف ربط مبني على الفتح في جواب الشرط المقدم، ثم جملة اسمية : مبتدأ وخبر مضاف ومضاف إليه ( أجل ذخر ).

إذا نابتك نائبة الزمان:

إذا : اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وهو مضاف، وجملة الشرط مضاف إليه. وإعراب الجملة معروف ( فعل ماض + ضمير مفعول به + فاعل مضاف ).

#### وجملة مثل:

#### فإباك إباك المراء فإنه إلى الشردعاء وللشرجالب

فهي جملة مركبة من جملتين (جملة تحذير) فعلية (إياك إياك المراء) واسمية (فإنه... جالب).

إياك : ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به بفعل محذوف تــقديره (ق أو احفظ).

و (إياك) الثانية توكيد لفظي للأولى.

المراء: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به لفعل معذوف تقديره احذر.

#### فإنه .. جالب:

حوف عطف ثم حوف توكيد ونصب ثم الضمير اسم إن ثم جار ومجرور ثم خبر إن.

وللشر جالب معطوفة على (إلى الشر دعاء).

ج –

#### وجملة مثل:

#### ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا

#### وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل

فهي جملة اسمية تعجبية وإعراها:

ما : اسم نكرة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وما بعدها جملة فعلية في محل رفع خبر.

أحسن : فعل ماض مبني على الفتح. والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل.

الدين : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به.

والدنيا: حرف عطف واسم معطوف. والجملة الفعلية خبر المبتدأ " ما ".

إذا : معروف.

اجتمعا: فعل ماض مبني وألف الاثنين: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

#### وجملة مثل:

#### أعظم بأبام الشباب نضارة بالبت أبام الشباب نعود

فهي مكونة من جملتين: فعلية تعجبية (أعظم ...) واسمية موسعة بحرف مـــن أخوات (إن) (ليت أيام ... تعود).

أعظم : فعل تعجب ماض على صورة الأمر مبني على السكون.

بأيام : الباء: حرف جر مبنى زائد لا محل له من الإعراب.

أيام : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الآخر لاشتغال المحلكة حرف الجر الزائد وهو فاعل ومضاف.

نضارة : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو تمييز.

وجملة مثل: ( نالله لأكبدن أصنامكم ) ( الأنبياء 57 )

فهي جملة اسمية قسمية مكونة من: (تالله) + جواب القسم (الكيدن ...).

تَالله : جار ومجرور في محل رفع خبر. والمبتدأ محذوف تقديره (قسم).

لأكيدن: اللام: حرف قسم وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من

الإعراب.

أكيد : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والضمير المستتر (أنا) مبني في محل رفع فاعل.

ن : حرف توكيد ثقيل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أصنامكم: مفعول به منصوب ومضاف ومضاف إليه.

وجملة مثل: (البسجفَنَ والبكوناً من الطاغربين) (يوسف 32) فهي جملة فعلية جواب لقسم محذوف وإعرابها:

ليسجنن: اللام: معروف.

يسجنن: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ومبني للمجهول. والضمير المستتر هو مبني في محل رفع نائب فاعل نَّ : حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

ليكوناً: اللام: حرف قسم وتوكيد مبني على الفتح.

يكوناً أو (يكونَنْ): فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. والضمير المستتر هو مبني في محل رفع اسم يكون.

نْ : حرف توكيد مخفف مبني لا محل له من الإعراب.

من الصاغرين:جار ومجرور في محل نصب خبر يكون.

د –

وجملة مثل: ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليما ) ( فصلت 46

فهي جملة اسمية شرطية وإعرابها:

من : اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ

عمل صالحاً: جملة الشرط.

فلنفسه: ف : حرف ربط في جواب الشرط.

لنفسه: جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فعمله لنفسه).

وجملة مثل: (فصبر جميل) (يوسف 18)

فهي جملة اسمية حذف منها المبتدأ وإعراها:

صبر: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (صبري).

#### وجملة مثل:

# لولا الحيباء لما جنب استعبار ولزرت قبركوالحبيب ببزار

فهي جملة اسمية شرطية حذف منها الخبر وإعراها:

لولا: حوف شرط يدل على امتناع شيء لوجود غيره مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

الحياء: مبتدأ مرفوع. والخبر محذوف وجوباً تقديره موجود.

#### وجملة مثل:

### نحن بما عندنا وأنت بما عندكراض والرأي مختلف

فهي جملة اسمية مكونة من ثلاث جمل هي :

- نحن بما عندنا: نحن : ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. والخبر محذوف تقديره راضون.

-أنت بما عندك راض:

أنت: ضمير مبني في محل رفع مبتدأ.

راض: اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لأن الأصل (راضي) وهو خبر.

والرأي مختلف : واضح ومعروف (مبتدأ وخبر).

وجملة مثل: (إذا السماء انشقت ) (الانشقاق 1)

فهي جملة فعلية وإعراها:

إذا : معروف.

السماء: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو فاعل لفعل محدوف

تقديره: انشقت.

وكأن أصل التركيب جملة فعلية شرطية : إذا + انشقت السماء + انشقت ( اسم الشرط + جملة الشرط + جملة جواب الشرط )

وجملة مثل:

#### لا بِأَمن الدهر ذو بغي ولو ملكا

#### جنوده فاق عنما السمل والجبل

فهي جملة مكونة من جملة فعلية وإعراها:

لا يأمن الدهر ذو بغي : حرف نفي وفعل مضارع مرفوع ومفعول به منصوب مقدم وفاعل ( ذو ) ومضاف ومضاف إليه.

ولو ملكا : ولو كان الباغي ملكا فحذفت كان واسمها.

جنوده .. والجبل : مبتدأ مضاف والجملة الفعلية (ضاق .. والجبل) في محل رفع خبر.

وجميع هذه الجملة الاسمية (جنوده .. والجبل) في محل نصب نعت لــ ملكًا.

#### وجملة مثل: الاعلبك

فهي جملة اسمية منفية بـ (لا) النافية للجنس وإعراها:

لا : حسرف نساف للجنسس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم (لا) محذوف تقديره: (لا بأس عليك).

عليك : جار ومجرور في محل رفع خبر ( لا ).

#### وجملة مشل: الإله إلا الله

فهي جملة اسمية مؤكدة بالنفي والإثبات، وكأن أصل الجملة: لا إله موجــود إلا الله موجــود إلا الله موجود.

أي أن خبر لا النافية للجنس محذوف وتقديره موجود. وكذلك خـــبر المبتـــدأ الذي بعد إلا وتقديره موجود.

وكأن المعنى: لا يوجد إله غير الله يستحق أن يعبد، ولعل للتنكير دلالة مهمــة أي أن أي إله من آلهة البشر التي يصنعولها ثم يعبدولها طمعاً وخوفاً فهو نكــرة مهملة ليست ذات شأن ولا يوجد غير الله من يستحق العبادة.

### وجملة مثل: (ووجدك عائلاً فأغنى) (الضحى 8)

فهي جملة فعلية فعلها متعد وإعرابها:

وجدك: وجد: فعل ماض مبني على الفتح، والضمير المستتر هو في محل رفع فاعل.

ك : ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول.

عائلاً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول به ثان.

فأغنى : حرف عطف وفعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف للتعذر، والمفعول به محذوف وتقديره والضمير المستتر في محل رفع فاعل. والمفعول به محذوف وتقديره " فأغناك ".

وجملة مشل: (إن جاءكم فاسق بنباً فنبينوا أن تصببوا قوماً بجمالة)

فهي جملة فعلية شرطية مكونة من: حرف الشرط (إن) + جملة الشوط (جاءكم فاسق) + حرف الربط (الفاء) + جملة جواب الشرط (تبينوا). وحذف في هذه الجملة الكلية المفعول الأجله وتقديره (خشية) وهو الرابط بين الجملة الشرطية وبين (أن تصيبوا قوماً بجهالة). والمصدر المؤول في محل جرمضاف إليه.

وجملة مثل: سمعاً وطاعة

فهي جملة فعلية فعلها متعد وهو محذوف وتقديره: أسمعك .. وأطيعك. سمعاً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق يفيد

التوكيد.

وطاعة مثلها تماماً.

وجملة مثل: ( قال رب اجعل لبي آبية ) ( آل عمران 41 ) فهي جملة فعلية فعلها متعد وإعرابها:

قال : فعل ماض مبني على الفتح.

رب : اسم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المناسبة وهو مضاف، والمضاف إليه محذوف وهو الياء والأصل (ربي).

اجعل لي آية:فعل متعد، والضمير المستتر (أنا) في محل رفع فاعل وجار ومجرور. آية: اسم منصوب وهو مفعول به.

ومقول القول في محل نصب مفعول به.

وجملة مثل: (ببوسف أعرض عن هذا) (يوسف 29) فهي جملة فعلية ندائية تتبعها جملة طلبية مكونة من: فعل أمر + ضمير مستتر فاعل + جار ومجرور

يوسف: اسم علم منادى مبني على الضم وحرف النداء (يا) محذوف.

# الفصل الخامس

في الجمل المعقدة المتداخلة

\_ 1

و جملة مثل : ( وكأبن من نببي قاتل معه رببون كثير ) ( آل عمران 146 )

فهي جملة اسمية وإعراها:

كأين : اسم عدد بمعنى كم الخبرية وتكتب (كأيّ) مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

من نبي : جار ومجرور.

قاتل معه ربيون كثير : فعل ماض مبني وظرف منصوب مضاف، والهاء : ضمير مبني في محل جر مضاف إليه وفاعل وصفة والجملة في محل رفع خبر.

وجملة مثل: ( هل من خالق غير الله؟ ) ( فاطر 3 )

فهي جملة اسمية استفهامية وإعراها:

هــل : حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

من : حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

خالق: اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة لاشتغال المحل بحركة حوف الجر الزائد وهو مبتدأ.

غير الله : غير : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو خبر مضاف وما بعده مضاف إليه مجرور.

#### وجملة مثل: ( وب أخ لك لم تلده أمك)

فهي جملة اسمية وإعراها:

رب : حرف جر شبه زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

أخ : اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر وهو مبتدأ.

لك : جار ومجرور في محل رفع صفة.

لم تلده أمك: الجملة الفعلية المكونة من: حرف جزم وفعل مضارع مجزوم ونحد وضمير مبني في محل نصب مفعول به وفاعل مضاف وضمير مبني في محل نصب مفعول به وفاعل مضاف وضمير مبني في محل رفع خبر للمبتدأ (أخ).

#### وجملة مثل:

( ومن بعص الله ورسوله وبنعد حدوده ببدخله ناراً خالداً فيما ) ( النساء 14 )

فهي جملة اسمية شرطية وإعراها:

من : معروف وهو مبتدأ. يعص ... : جملة الشرط، ويتعد ... : معطوفة على ما قبلها.

يدخله ناراً: جملة جواب الشرط ( فعل مضارع مجزوم والضمير المستتر فاعل، والله ناراً: مفعول به ثان). والهاء ضمير مفعول به أول، ناراً: مفعول به ثان).

خالداً: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو حال.

وجملة مثل: ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة ) ( البقرة ( 280 )

فهي جملة فعلية شرطية وإعراها:

إن : معروف.

كان ذو عسرة : كان : فعل ماض مبني على الفتح.

ذو: اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو فاعل مضاف. والجملة جملة الشرط.

فنظرة إلى ميسرة: الفاء: حرف ربط مبنى.

نظرة: اسم مرفوع مبتدأ.

إلى ميسرة: جار ومجرور في محل رفع خبر، والجملة جملة جواب الشرط.

وجملة مثل: ( لا ننرجعوا بعدي كفاراً ببضرب بعضكم رقاب بعض ) فهي جملة اسمية موسعة بفعل ناقص وإعرابها:

لا حرف هي جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ترجعوا: فعل مضارع ناقص بمعنى (تصيروا) مجزوم وعلامة جزمـــه حـــذف النون. والواو الضمير المتصل مبني في محل رفع اسم ترجع.

كفاراً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو خبر ترجع. والجملة الفعلية (يضرب بعضكم ...) في محل نصب نعت لـ (كفاراً).

وجملة مثل: ( وما محمد إلا رسول ) (آل عمران 144) فهي جملة اسمية مؤكدة بالنفي والإثبات وإعرابها:

ما : حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

محمد : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مبتدأ.

إلا : حرف استثناء ملغى أو حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الاحلى المسكون المحل له من الإعراب.

رسول: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو خبر.

وجملة مثل: (أبيسب أن لن بقدر عليه أحد) (البلد 5) فهي جملة فعلية استفهامية وإعرابها:

أيحسب: أ : حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يحسب: فعل مضارع مرفوع، والضمير المستتر فاعل.

أن : حرف ربط ومصدري ونصب مخفف من (أنَّ) مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

والضمير المحذوف (هو) في محل نصب اسم (أن).

وجملة (لن يقدر عليه أحد) في محل رفع خبر أن.

لن : حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة من ( أنَّ ) وما بعدها في محل نصب مفعولي ( يحسب ).

وجملة مثل: ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمبين) ( يونس 10) فهي جملة اسمية وإعرابها:

آخر: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مبتدأ.

دعواهم: دعوى : اسم مجرور مضاف إليه وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر وهو مضاف.

أن : حرف ربط ومصدري ونصب مخفف من (أنَّ) مبني لا محل له. والضمير المحذوف هو في محل نصب اسم (أن). والجملة الإسمية (الحمد لله ...) في محل رفع خبر (أنَّ). والجملة الاسمية الموسعة من (أن) وما بعدها في محل رفع خبر للمبتدأ (آخرُ).

وجملة مثل: (إن في خلق السموات والأرض واغتلاف الليل والنمار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتما، وبث فيما من كل دابة، وتصريف الريام، والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون). (البقرة 164)

فهي جملة اسمية موسعة بـ (إن) ويمكن اختصارها على هذا النحو: (إن في خلق السموات والأرض و ..و.. و ..و.. و ..و.. و الآياتِ) إن : معروف.

في خلق. والأرض: جار ومجرور في محل رفع خبر (إن) مقدم. لآيات: اللام: حرف ابتداء وتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

آيات : اسم إن منصوب جمع مؤنث سالم وعلامة نصبه الكسرة.

## وهلة مثل : (إنه من ببتق وبصبر فإن الله لا ببضيع أجر المحسنين) ( يوسف 90 )

فهي جملة اسمية موسعة بـ (إن) وفي جوفها جملة اسمية شرطية وإعرابها: إن : معروف. والهاء: ضمير مبني في محل نصب اسم (إن). والجملة الشرطية (من يتق ... المحسنين) في محل رفع خبر (إن).

من : أسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

يتق : فعا مضارع مجزوم والضمير المستتر فاعله وهذه جملة الشرط.

فإن الله .. المحسنين : جملة اسمية موسعة بــ (إن) ومرتبطة مع جملة الشرط بــ (الفاء) في محل جزم جملة جواب الشرط. وجملة الجواب هذه في محل رفع حــبر المبتدأ (من). [هناك جدال على هذا الإعراب].

ب -

## وجملة مثل: (وأسروا النجوى الذبين ظلموا) (الأنبياء 3)

فهي جملة فعلية تمثل لهجة (أكلوبي البراغيث أو يتعاقبون فيكم ملائكة) وهي لهجة فصيحة ونحن في فلسطين ننطقها فنقول: (اجتمعوا الناس في الجــامع) على الرغم من أن معظم معلمي اللغة لا يشجعون على استعمالها بل يعتبرولها : خطأ. وإعرائها:

أسروا: أسر: فعل ماض مبني على الضم.

و: حرف دال على الجماعة مبني لا محل له من الإعراب.

النجوى: اسم منصوب وعلامة نصبه مقدرة للتعذر وهو مفعول به مقرم.

الذين: اسم موصول مبني في محل رفع فاعل للفعل أسر.

[بعضهم يعتبر الواو فاعلاً والذين بدلا].

وجملة مثل: (ما جاءنا من بننبر) (المائدة 19)

فهي جملة فعلية وإعراها:

ما : حرف نفى مبني.

جاءنا: جاء: فعل ماض مبني.

نا: ضمير متصل مبنى في محل نصب مفعول به.

من بشير:من : حرف جر زائد مبني.

بشير: اسم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو فاعل الفعل جاء.

## وجملة مثل: (ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآبات لَبَسْجُنُنَه) (يوسف 35)

فهي جملة فعلية وإعراها:

ثم : حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

بدا : فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر.

ما : حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

رأوا الآيات: رأوا: فعل ماض مبني، والواو: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

الآيات: اسم منصوب جمع مؤنث سالم مفعول به، والمصدر المؤول من ( ما رأوا الآيات ) في محل جر مضاف إليه.

لَيَسْجُنُنَّه: اللام حرف قسم وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت نون الإعراب، والضمير الواو المحذوف لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل، لأن الأصل (ليسجنونَنَّه) فحذفت نون الإعراب للأمثال فالتقى

ساكنان الواو والنون الأولى الساكنة من نون التوكيد. ونون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح، والهاء: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وجملة (ليسجننه) في محل رفع فاعل للفعل (بدا).

وجملة مثل: ( وجعلوا الملائكة الذبين هم عباد الرحمن إنانا) ( الزخوف 19)

فهي جملة فعلية فعلها متعد وإعراها:

جعلوا: جعل : فعل ماض متعد مبني على الفتح، والواو: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

الملائكة: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به أول.

الذين هم عباد الرحمن: الذين: اسم موصول مبني في محل نصب نعت، وجملة ( هم عباد الرحمن) المكونة من مبتدأ وخبر مضاف ومضاف إليه صلة الموصول. إناثاً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به ثان.

و جملة مثل : ( وزعم الذبن كفروا أن لن ببعثوا ) (التغابن 7) فهي جملة فعلية فعلها متعد وإعرابها :

زعم : فعل ماض مبني.

الذين : اسم موصول مبني في محل رفع فاعل.

كفروا: فعل وفاعل صلة الموصول.

أن : حرف ربط ونصب ومصدري مخفف من (أنَّ) مبني. واسم أن ضمير معذوف تقديره هو.

لن يبعثوا: لن : حرف نصب مبني والفعل المضارع المبني للمجهول منصوب وعلامة نصبه حذف النون.

والواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل. والجملة (لن يبعثوا) في محل رفع نائب فاعل. والجملة (لن يبعثوا) في محل رفع خبر (أنَّ). وجملة (أن لن ...) سدت مسد مفعولي زعم.

وجملة مثل: (وظنوا أن الاملجاً من الله إلا إلبه) (التوبة 118) فهى جملة فعلية فعلها متعد وإعرابها:

ظنوا : ظن : فعل ماض مبني. والواو : ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أن لا ملجأ .. إليه : هذه الجملة الاسمية سدّت مسد مفعولي (ظن).

أن : حرف مخفف من (أنّ). واسمه ضمير محذوف تقديره هو في محل نصب.

لا : حرف ناف للجنس مبني.

ملجأ: اسم لا النافية للجنس.

وجملة لا ملجأ ... إليه: في محل رفع خبر (أنَّ ).

وجملة مثل: ( فإنب أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمبن ) ( المائدة 115 )

فهي جملة اسمية موسعة بـ (إن) وإعراها:

إبي : معروف.

أعذبه : فعل مضارع مرفوع وضميره مستتر في محل رفع فاعل والضمير في محل نصب مفعول به.

عذابا : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق.

لا أعذبه: لا أعذب : معروف. الهاء : ضمير متصل مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق.

وأصل التركيب: أعذبه عذاباً لا أعذب أحداً من العالمين هذا العذاب.

وجملة مثل:

ودكثير من أهل الكتاب لو بردونكم مَن بعد إيمانكم كفير كثير من أهل الكتاب لو بردونكم مَن بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) (البقرة 109)

فهى جملة فعلية وإعراها:

ود كثير من أهل الكتاب : واضح ومعروف.

لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً:

لو : حرف تمن ومصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كفاراً: اسم منصوب مفعول به ثان، والمفعول به الأول (كم).

حسداً: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول لأجله.

وجملة مثل:

( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ ) ( يونس 2 )

فهي جملة اسمية استفهامية موسعة بكان وإعراها:

أ : حرف استفهام.

كان للناس: كان : فعل ماض ناقص مبنى.

للناس: جار ومجرور.

عجباً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو خبر كان مقدم.

أنْ أوحينا: أن : مخففة من أنَّ، واسمها ضمير محذوف تقديره هو في محل نصب. والمصدر المؤول من (أن أوحينا) في محل رفع اسم كان. أن : حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

وجملة مثل: (أبيحب أحدكم أن ببأكل لحم أخبه مبننا؟) (الحجرات 12)

فهي جملة فعلية استفهامية وإعراها:

: حرف استفهام مبني على الفتح.

يحب .. أخيه : فعل مضارع مرفوع وفاعل مضاف، والضمير في محل جر مضاف إليه والمصدر المؤول (أن يأكل .. ) في مــحل نصب مفعول به. وفاعل ( يأكل ) ضمير مستتر، ولحم أخيه مفعول به مضاف ومضاف إليه ثم مضاف ومضاف إليه.

ميتاً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو حال.

وجملة مثل: (إنب رأبن أحد عنفر كوكباً) (يوسف 4) فهي جملة اسمية موسعة بـ (إن) وإعرابها:

إيي : معروف.

رأيت. كوكباً: رأيت: رأى: فعل ماض مبني، والتاء: ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.

أحد عشر: اسم عدد مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.

كوكباً: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو تمييز للعدد.

وجملة (رأيت .. كوكبا) في محل رفع خبر (إن).

#### وجملة مثل:

( كلها دخل عليما زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: با مريم، أنّى لكهذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله برزق من يشاء بغير حساب. )

فهي جملة فعلية تتضمن جملا اسمية وإعراها:

كلما دخل .. رزقا : جملة فعلية شبه شرطية. كلما : اسم منصوب وهو ظرف زمان.

وجملة: دخل عليها .. : كألها جملة الشرط. وجملة : وجد .. رزقا : كألها جملة جواب الشرط.

قال يا مريم أبى لك هذا: جملة فعلية وبداخلها جملة نداء وجملة اسمية استفهامية : أبى لك هذا؟

أبى : اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف مكان وهو في محل رفع خـــبر. وهذا : اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ.

قالت : هو .. إن الله .. حساب : جملة فعلية وفيها جملتان اسميتان (هو من عند الله) و (إن الله يرزق ..)

## وجملة مثل: ( فلبث فبهم ألف سنة إلا خمسبن عاماً) ( العنكبوت 14

فهي جملة فعلية وإعراها:

فلبث: الفاء: حرف عطف مبني. لبث: فعل ماض مبني على الفتح.

ألف : اسم منصوب مضاف وهو ظرف زمان.

سنة : اسم مجرور وهو مضاف إليه.

إلا : حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

خسين: اسم منصوب مستثنى وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

عاما : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو تمييز.

## الفصل السادس

في الأدوات النحوية (الأسماء والأفعال والحروف)

#### (الممزة)

أبداً : مثل : (إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها) (المائدة 24) فهذه جملة اسمية موسعة وإعراب (أبداً) هو :

أبداً : اسم لاستغراق الزمان المستقبل وهو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

أَجَلُ : كقولنا : أنت مسافر إلى البصرة. فيقول المخاطب : أجلُ. [فإذا كان المتكلم يستفهم : هل أنت مسافر ؟ كان الجواب : نعم]. أجَلُ : حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

إذ : مثل : (فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) (التوبة 40)
( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم) (الأعراف 86)
( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البقرة 30)
( لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله)
( الروم 4)
( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) (الزخرف 39)

وإعراب إذ بالترتيب كما في هذه الآيات:

إذ : اسم مبني على السكون وهو ظرف للزمن الماضي في محل نصب. وتأتي للزمن المستقبل كقوله تعالى : (فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم) (غافر 71)

إذ : اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل ( أذكر ) وهو مضاف.

إذ : اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل معذوف تقديره (أذكر).

إذ (في يومئذٍ): اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين (ذ + نون التنوين) وجاء التنويسن لكولها مضافاً إليها ومثلها: وقتئذٍ وساعتئذٍ وحينئذٍ ... الخ.

إذ : حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

إذا : مثل: (ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين) (الأعراف 108) إذا : حرف مفاجأة مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومثل: (فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) (الروم 48)

إذا (الأولى): اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان.

إذا (الثانية): حرف مفاجأة مبني.

إذ ما : مثل : (وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تُلْفِ من إياه تأمر آتيا) إذ ما : اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. أو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب بمعنى (إنْ).

إذن : مثل : (سأكون الأول في الصف. إذن أشتري لك جائزة ) إذن : حرف جواب ينصب الفعل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (إنا إذاً لخاسرون) (يوسف 14) إذاً: حرف جواب غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ألا : مثل : (ألا إلهم هم السفهاء) (البقرة 13) ألا : حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. [وقد تكون همزة استفهام مع لا النافية للجنس كقوله : ألا اصطبار لسلمى ..؟]

أما : مثل :

(أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر) أما: حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب. [ وقد تأتي همزة استفهام وما نافية ] أمَّا: مثل: (وأما السائل فلا تنهر) (الضحى 10) أما: حرف تفصيل يشبه الشرط لأن الفاء الرابطة تلازمها كثيراً وهو مبني لا محل له من الإعراب.

إمّا : مثل : (إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ) (طه 65) إما : حرف تفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

إِيْ : مثل: (قل إِيْ وربي إنه لحق) (يونس 53) إيْ : حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

أي : مثل : (أي رب)

أي : حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (وترمينني بالطرف أي أنت مذنب ......)

أي : حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

أي : مثل: (أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى) (الإسواء 110) أياً : اسم شرط جازم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مفعول به مقدم للفعل تدعو.

ومثل: (أيهم يكفل مريم) (آل عمران 44)

أيُ : اسم استفهام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مبتدأ ومضاف.

ومثل: (ثم لننزعن من كل شيعة أيُّهم أشد) (مريم 69) أيُّ : اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهو مضاف.

ومثل: (هو معلم أي معلم)

أي : اسم دال على الكمال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة صفة.

ومثل: (أكرم ضيفه أي إكرام)

أي : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق.

ومثل: (أقدر المعلم أي معلم)

أي : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة حال.

أَيْمُ : مثل : ( وَأَيْمُ اللهِ لأجاهدن ) وهي من : أَيْمُنُ التي يقال إن لغاها عشرون.

أيم : اسم مفرد للقسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مبتدأ مضاف وخبره محذوف (قَسَمٌ).

#### (الباء)

بَجَلْ : مثل قول طرفة : ( .... ألا بجلي من ذا الشراب ألا بَجَلْ) بَجَلْ : اسم بمعنى حسب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للمناسبة وهو مبتدأ.

[وقد تكون في غير هذا الموضع حرف جواب مبني غير عامل لا محل له من الإعراب ]

بل : مثل : (أم خلقوا السموات والأرض بل لا يؤمنون) (الطور 36)

بل : حرف إضراب واستئناف وعطف [والإضراب النزك] مبني لا
محل له من الإعراب.

بلى : مثل : (ألست بربكم قالوا بلى ) ( الأعراف 172 )

بلى : حرف جواب مبني لا محل له من الإعراب. [ولا يكون إلا بعد
نفى مع استفهام أو بغيره ].

بَلْهَ : مثل: (تذر الجماجم ضاحيا هاماها بله الأكفُ كأها لم تخلق) ( كعب بن مالك )

بله : اسم فعل أمر مبني بمعنى ( دُعٌ ) وما بعدها مفعول به منصوب أو مصدر منصوب مفعول مطلق وما بعدها مضاف إليه أو اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم بمعنى (كيف) وما بعدها مبتدأ.

يد : مثل : (هو شاعر بيد أنه ليس من الفحول)
بيد : اسم استثناء بمعنى (غير) مضاف منصوب وعلامة نصبه
الفتحة الظاهرة.

#### (الناء)

ت : مثل : (وتالله لأكيدن أصنامكم) (الأنبياء 57) ت : حرف جر للقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

#### (الثاء)

ثُمِّ : مثل : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) (الأعراف 11) مثل : حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

نَمَّ : مثل : (فأينما تولوا فشم وجه الله) (البقرة 115) ثم : اسم وهو ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه.

#### ( الجيم والحاء والخاء)

جَيْرِ : مثل : ( . . . . . تقول لا إذا تقول : جَيْرِ ) جير : حرف جواب بمعنى نعم مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

حاشا: مثل: (حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالاسلام والدين) حاشا: فعل ماض جامد مبنى على فتح مقدر للتعذر.

[ وقد تكون ما حاشا كقوله: رأيت الناس ما حاشا قريشاً...، أو حاشى : فعل متصرف فتقول: أحاشي بمعنى أستثني. وقد تكون حرف جر مثل: حضر المعلمون حاشا أُسَيْدٍ ].

حاش : مثل (وقلن حاش لله) ( يوسف 31)
حاش : اسم كالمصدر مفعول مطلق مبني على الفتح في عمل نصب
معنى : تنـــزيهاً.

حيث : مثل (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) (البقرة 191) حيث : اسم وهو ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف.

[وقد تجر بـ "من" كقوله: (وأخرجوهم من حيث أخرجوكم)] البقرة 191.

[ وقد تكون اسم شرط جازم إذا اتصلت بــ (ما) الزائدة كقولنا: حيثما تجلس أجلس ]

خلا : مثل : خرج القوم خلا زيداً أو زيد / ما خلا زيداً.
خلا : فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر للتعذر. وقد تعرب:
حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإذا دخلت
عليها ما وجبت فعليتها.

#### ( الدال والذال )

دون : مثل : (منهم الصالحون ومنهم دون ذلك) (الأعراف 168) دون : اسم وهو ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف.

[وقد يجر بــــ"من" كقوله: (واتخذوا من دون الله آلهة) مريم 81 وأغلب ورودها هكذا.

وقد تضاف إليها ( ما ) الزائدة فتصبح: دونما].

ذا : اسم إشارة للمذكر المفرد ومثناه ذان وجمعه أولاء. والمؤنث ذي وذه ومثناه تان وجمعه أولاء.

وهي التي في هذا وهذه وذلك وتلك وما تفرع عنها. وقد تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي إذا سُبقت بـ (ما) كما في : "ماذا" أو "من ذا".

ذات : مثل : (حضر المعلم ذاته)

ذات : اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو توكيد

مضاف.

ومثل: (خرجت ذات ليلة أتفقد الناس)

ذات : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو ظرف زمان مضاف. ذو : أحد الأسماء الخمسة المعربة بالحروف بمعنى صاحب ومثناه ذوا ( ذوي في الله والنصب والجو ) وجمعه ذوو ( ذوي في الجو والنصب ). والمؤنث منه : ذات ومثناه ذواتا ( ذواتَيْ في الجر والنصب ) وجمعه ذوات. [فــذات وذوات إعرابها بالحركات].

#### (الـراء)

رب : مثل : (رب عجلة قمب ريثا)
رب : حرف جر شبه زائد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
[وقد تحذف كثيراً في الكلام وقد تتصل بها ما الزائدة فتكفها عن العمل].

رويد: مثل: رويداً في عملك.

رویداً: اسم منصوب وهو مصدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره (أرود بمعنی أمهل) [وقد یضاف إلى الكاف: رویدك] وقد یكون اسم فعل أمر مثل: روید المتعلم فإنه مبتدئ. روید: اسم فعل أمر مبنی علی الفتح بمعنی (أمهل) وفاعله ضمیر مستر والمتعلم مفعول به.

ريث : مثل : (فلم يلبث إلا ريثما قلت) (حديث شريف)
ريثما : ريث : اسم وهو مصدر من (راث يريث بمعنى أبطأ)
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق أو ظرف
زمان وهو مضاف.

ما : حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والمصدر المؤول من (ما وما بعدها) في محل جر مضاف إليه. [وقد تكون بغير ما كقولهم: ما جلس عندنا إلا ريث أن حدثنا بحديث].

#### (السبن)

السين : مثل : (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) (آل عمران 151) س : حرف استقبال غير عامل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

سوى : مثل : طلب طعاما سوى هذا.

سوى: اسم مقصور منصوب بمعنى غير وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو صفة.

ومثل: حضر المعلمون سوى عمرو.

سوى: اسم مقصور وهو مستثنى منصوب بمعنى غير وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر وهو مضاف. وهو مساو لـ (إلا) غير أنه اسم وهي حرف وما بعدها منصوب وما بعده مجرور.

سواء: مثل: (ليسوا سواءً) (آل عمران 113).

سواء: اسم وهو مصدر منصوب بمعنى مستو على أنه خبر ليس وعلامة نصبه الفتحة.

ومثل: (سوغ عليهم أأنذرهم أم لم تنذرهم) (البقرة 6) سواء: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو خبر مقدم للمصدر المؤول المبتدأ من (أأنذرهم أم لم تنذرهم) والمعنى: انذارهم وعدم إنذارهم سواء (مستويان).

سوف : مثل : (إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً) (النساء 56) سوف: حرف استقبال غير عامل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

سي : مثل : (...ولا سيما يوم بدارة جلجل) (أمرؤ القيس) سيما : سي : اسم بمعنى مثل ومثناه سيان وأصله (سوي ) وهو اسم لا النافية للجنس منصوب وهو مضاف.

ما : اسم موصول في محل جر مضاف إليه. وخبر لا محذوف تقديره كائن.

يوم : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. وكأن الأصل : ولا مثل الذي هو يوم كائن بدارة ...

[ وقد تكون ما زائدة والمضاف إليه يوم ].

#### (العين)

عدا : مثل : أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير عدا : فعل ماض جامد مبني على فتح مقدر للتعدر. وهو هنا : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإذا دخلت عليها ما وجبت فعليتها.

على: مثل: (مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل) ( مكر مفر المبل من على ) ( امرؤ القيس )

عل : اسم بمعنى فوق لا يكون إلا مجروراً بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وقد ينون وقد لا ينون.

علّ : حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهو صورة من صور لغات (لعل) (لها اثنتا عشرة لغة) التي من أخوات إن مثل : (لعلكم تشكرون) آل عمران 123.

عند : مثل : (وكل شيء عنده بمقدار) (الرعد 8)
عند : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو ظرف مكان
[ولم أجد في القرآن آية تستعمله ظرف زمان أبداً مما يرجح ظرفيته المكانية].

#### (الصغيبن)

ر : مثل : (من إله غير الله يأتيكم به ) (الأنعام 46) غير : اسم نفي واستثناء بمعنى (سوى) مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو نعت.

ومثل: (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) (الروم 55)

غير : اسم وهو ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف.

ومثل: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) (المائدة 3)

غير : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو حال.

ومثل: حضر المعلمون غير سعيد.

غير: اسم بمعنى سوى وهو مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

وهو مساول ل (إلا) غير أنه اسم وإلا حرف وما بعد إلا منصوب أو حسب موقعه وما بعده مجرور.

#### (السفاء)

الفاء: مثل: (لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا) ويوسف 5)

الفاء: حرف سببي وعطف عامل لأنه سبق بنهي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

وهي كل فاء يكون ما قبلها سببا لما بعدها وقد تكون غير عاملة. مثل:

( فوكزه موسى فقضى عليه ) ( القصص 15 ) ومعروف أن الفاء تكون حرف عطف مبنياً على الفتح، وتكون حرف ربط لجملة جواب الشرط التي تبدأ بفعل أو التي تبدأ بضمير أو فعل جامد أو حرف نصب أو قد أو سوف أو طلب .... الخ وقد تكون حرف استئناف.

فصاعداً: مثل: قولنا: من الآن فصاعداً.

الفاء: حرف عطف أو استئناف ويسميه بعضهم حرف تَزْيين أي لا عمل له.

صاعداً: اسم منصوب وهو حال لأن التقدير: سار الوقت صاعداً.

فقط: مثل: استمع إلى المحاضرة رجل واحد فقط.

فقط: الفاء: حرف زائد مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب لتزيين اللفظ. قط: اسم بمعنى (حسب) مبني على السكون في محل رفع نعت. فإذا كان الاسم الذي يسبقه معرفة مثل: (استمع زيد فقط) كان إعرابها اسماً مبنياً على السكون في محل نصب حال. [هناك من يعتبرها اسم فعل أمر أو مضارع بمعنى: انته أو يكفي وتقدير الكلام: استمع زيد فانته أو فيكفيك استماعه]. وهذا الاسم غير قط الظرفية.

#### (القاف)

قد : مثل: (قد أفلح من تزكى) (الأعلى 14)

قد : حرف غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومما يفيده التحقيق كالآية، والتقريب مثل : (قد قامت الصلاة) أي تقريب الماضي من الحال، والتوقع كقولنا: قد يخرج من السجن، والتقليل كقولهم : البخيل قد يجود وهو لا يبتعد عن التوقع، أو التكثير كقوله (قد نرى تقلب وجهك في السماء) البقرة 144 عند الزمخشري.

[ فمع الماضي تفيد أحد ثلاثة معان : التحقق والتوقع والتقريب، ومع المضارع تفيد أحد أربعة معان : التحقق والتوقع والتقليل والتكثير] ومثل : قدك دينار أو قدين أو قد خالداً دينار.

قد 1: اسم مبني على السكون بمعنى (حسب) في محل رفع مبتدأ وهو مضاف.

قد 2: اسم مبني على السكون بمعنى (حسب) في محل رفع مبتدأ، وهو مضاف والنون للوقاية.

وقد يعرب: اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى يكفي والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب.

قد 3: اسم فعل مضارع مبني على السكون بمعنى يكفي.

خالداً: اسم منصوب وهو مفعول به.

دينار: اسم مرفوع وهو فاعل.

[وقد تحذف في الكلام وتقدر]

#### قط : مثل: (ما كذبت عليه قط)

قط: اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف لاستغراق الزمن الماضي منفياً.

[ويخطىء بعضهم فيقول: لن أفعل هذا قط، أو: لا أفعل هذا قط لأن الفعل في العبارتين ليس ماضيا وقط لا تستخدم إلا مع الماضي]

#### (الكاف)

الكاف: مثل: احرص على صديقك كما تحرص على أخيك.

كما: الكاف: حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

ما : حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بحرف الجر.

كأنما : مثل: (كأنما يساقون إلى الموت) (الأنفال 6)

كأنما: كأن : حرف تشبيه من أخوات (إن) مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

ما : حرف كاف عن العمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

فهما كاف ومكفوف عن العمل.

كأين : مثل : (وكأين من دابة لا تحمل رزقها) (العنكبوت 60) كأين : اسم عدد بمعنى كم الخبرية وقد تكتب هكذا "كأي " مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل: (كأين من مدينة زرت)

كأين: اسم عدد مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

كذا : مثل : أخذت كذا كتاباً

كذا: اسم عدد مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

ومثل: كذا كتابا عندي.

كذا: اسم عدد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل: وصل كذا مدرساً

كذا: اسم عدد مبني على السكون في محل رفع فاعل.

ومثل: جلسنا في مكان كذا.

كذا: اسم مكان مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

كلاً : مثل : (كلاً إن الإنسان ليطغى ) (العلق 6) كلاً : حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

كلما : مثل : (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ) ( آل عمران 37 )

كلما: كل: اسم منصوب شبه شرط وهو ظرف زمان مضاف. ما: حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري وما بعده في محل جر مضاف إليه.

كم : مثل : كم كتاباً عندك ؟ الجواب : عندي عشرون كتابا.
كم : اسم استفهام عن العدد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
ومثل: كم كتاباً قرأت ؟ الجواب : قرأت عشرين كتاباً.
كم : اسم استفهام عن العدد مبني على السكون في محل نصب
( مفعول به ).

ومثل: كم إخوتك؟ الجواب: إخويي خمسة.

كم : اسم استفهام عن العدد مبني على السكون في محل رفع (خبر).

ومثل: كم ساعة درست؟ الجواب: درست عشر ساعات.

كم: اسم استفهام عن العدد مبني على السكون في محل نصب ( ظرف زمان ).

ومثل: كم مرة سافرت ؟ الجواب: سافرت عشرين مرة.

كم: اسم استفهام عن العدد مبني على السكون في محل نصب (مفعول مطلق).

ومثل: كم صولة صلت والأرماح مشرعة

كم : اسم مبني على السكون في محل نصب (مفعول مطلق)

ومثل: كم شهيدٍ قضى في سبيل الله

كم: السم مبني على السكون في محل رفع (مبتدأ)

ومثل: كم كتاب طالع الدارس.

كم : اسم مبني على السكون في محل نصب (مفعول به)

ومثل: كم ميل سبح البطل

كم: اسم مبني على السكون في محل نصب (ظرف مكان)

ومثل: كم ساعةٍ شاهدنا التلفاز

كم : اسم مبني على السكون في محل نصب ( ظرف زمان )

#### كيت: مثل: عندنا كيت وكيت

كيت وكيت : اسم يكنى به عن شيء أو حدث مبني على فتح الجزأين في محل رفع (مبتدأ).

ومثل: عملوا كيت وكيت.

كيت وكيت: اسم يكنى به عن شيء أو حدث مبنى على فتح الجزأين في محل نصب (مفعول به).

ومثل: اشتریت بکیت و کیت

كيت وكيت: اسم يكنى به عن شيء أو حدث مبنى على فتح الجزأين في محل جر بــ (الباء).

كيف: مثل: كيف أنت؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر.

ومثل: كيف كنت ؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر (كان).

ومثل: كيف نمت ؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب (مفعول مطلق)

ومثل: كيف جئت ؟

كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب (حال).

#### 

اللام: مثل: (إن كنتم للرؤيا تعبرون) (يوسف 43) للرؤيا: اللام: حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب.

الرؤيا: اسم منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والتعذر، وهو مفعول به للفعل تعبرون.

ومثل: (فعال لما يريد) (البروج 16)

لما: اللام: حوف جو زائد مبني على الكسو لا محل له من الإعواب.

ما: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لـ ( فعّال ).

لام الابتداء: مثل: ( لأنتم أشد رهبة ) ( الحشر 13 ) اللام : حرف ابتداء للتوكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

اللام المزحلقة:مثل: (وإنك لعلى خلق عظيم) (القلم 4) لعلى: اللام: حرف ابتداء للتوكيد تزحلق إلى الخبر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

على : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لام الجواب: مثل: (لوكان فيهما آلهة لفسدتا) (الأنبياء 22) لفسدتا: اللام: حرف واقع في جواب لو غير عامل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

ومثل: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) ( البقرة 251 )

لفسدت: اللام: حرف واقع في جواب لولا غير عامل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

[وكذلك اللام الواقعة في جواب القسم مثل: (لأكيدن أصنامكم) و (لقد رضي الله عن المؤمنين) واللام الموطئة للقسم مثل: (ولئن نصروهم ليولن الأدبار)]

لا : مثل : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجـــاهدون في سبيل الله ) ( النساء 95 )
لا : حرف نفي غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لا : حرف نفي غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولا الثانية معطوفة عليها.

ومثل: (فلا صدق ولا صلى) (القيامة 31)

لا : حوف نفي غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولا الثانية معطوفة.

[ومثلها قولنا: زيد لا كاتب ولا شاعر – جاء رجل لا طويل ولا قصير – جاء زيد لا ضاحكاً ولا باكياً. وعليه فإذا دخلت لا النافية غير العاملة على جملة اسمية أو فعلية فعلها ماض أو على خبر أو صفة أو حال وجب تكرارها كما في الأمثلة].

ومثل: هل جاء عمرو؟ لا

لا : حرف جواب للنفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لدن : مثل : (وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم) (النمل 6) كُنُنْ : اسم مبني على السكون في محل جر وهو ظرف مكان وهو مضاف.

لدى : مثل : (وألفيا سيدها لدى الباب) (يوسف 25) أدى : اسم مبني على السكون في محل نصب وهو ظرف مكان مدناف.

لم : مثل : (لم يلد ولم يولد) (الإخلاص 3)
لم : حرف نفي وجزم وقلب، ينفي المضارع ويجزمه ويقلب زمنه إلى الماضي، وهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لسمًا: مثل: (بل لما يذوقوا عذاب) (سورة ص 8)

لما: حرف نفي وجزم يتوقع حدوث ما ينفيه مستقبلاً ولا يدخل إلا
على المضارع فيجزمه وهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
ومثل: (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) (الزخرف 35)

لما : حرف بمعنى إلا مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
ومثل: (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) (الكهف 59)

لما : حرف وجود لوجود أو وجوب لوجوب مبني على السكون لا
محل له من الإعراب.

ويعربها بعضهم: اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية.

لن : مثل : (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) ( البقرة 120 )

لن : حرف ناصب يفيد نفي التأبيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لو: مثل: (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) (السجدة 13)
لو: حرف شرط غير جازم يدل على امتناع الجواب لامتناع
الشرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (يود أحدهم لو يعمَّر ألف سنة) ( البقرة 96)

لو: حرف مصدري غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين) (الشعراء 102) لو: حرف تمن مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (لوتنزل عندنا فتصيب خيرا)

لو: حرف عرض مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لولا: مثل: (لولا أنتم لكنا مؤمنين) (سبأ 31) لولا: حرف شرط غير جازم يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق) (المنافقون 10) لولا : حرف عرض مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) (النور 13) لولا: حرف توبيخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

لوما: مثل: (لوما تأتينا بالملائكة) (الحجر 7)
لوما: حرف عرض وتحضيض مبني على السكون لا محل له من
الإعراب.

#### (الميم)

ما : مثل : (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) (النحل 96) ما : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل: (ما ينبغي؟) (يوسف 65)

ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

ومثل : (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لولها) (البقرة 69)

ما : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل : (ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها ) ( البقرة 106 )

ما : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به

مقدم.

ومثل: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي) (البقرة 271)

ما : اسم بمعنى (الشيء) مبني على السكون في محل رفع فاعل لـ ( نعم ).

ومثل: (لـمانافع يسعى اللبيب .....) و (هذا ما لدي عتيد) (ق 23)

ما: اسم بمعنى (شيء) مبنى على السكون في محل جر باللام.

ومثل: ما أجمل السماء!

ما : اسم بمعنى (شيء) نكرة تامة مبني على السكون في محل رفع مستدأ.

ومثل: (قل ما يكون لي أن أبدله) (يونس 15)

ما: حرف نفي غير عامل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (ما هن أمهاهم) (المجادلة 2)

ما: حرف نفي عامل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (ليجزيك أجر ما سقيت لنا) (القصص 25)

ما: حرف مصدري غير زماني مبني على السكون لا محل له من الإعراب [والمصدر المؤول من ما وما بعدها في محل جر مضاف إليه] ومثل: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن 16)

ما: حرف مصدري زماني مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (إنما الله إله واحد) (النساء 171)

ما: حرف زائد كاف عن العمل مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

[وقد تكون زائدة في نحو: إذا ما، فبما، أينما، و( مثلا ما بعوضة)...]

ماذا : مثل : (ويسألونك ماذا ينفقون) (البقرة 215) ماذا : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم.

متى : مثل: (متى نصر الله) (البقرة 214)

متى : اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان وهو في محل رفع خبر.

ومثل: (متى تقم أقم)

متى : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان ومضاف إلى الجملة.

مذ : مثل: (ما رأيته مذيومان)

مذ : اسم مبني على السكون بمعنى (الأمد يومان) في محل رفع مبتدأ.

ومثل: (ما رأيته مذيوم الخميس)

مذ : حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (ومازلت أبغي المال مذ أنا يافع .....)

مذ : اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان مضاف.

مع : مثل: (والله معكم) (محمد 35)

مع : اسم مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان مضاف.

ومثل: حضرا معاً.

معاً : اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو حال.

معاذ : مثل: (قال معاذ الله) (يوسف 23)

معاذ: اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول

مطلق.

مَـنْ : مثل: (كل من عليها فان) (الرحمن 26)

من: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

ومثل: (من أنصاري إلى الله) (الصف 14)

من : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (الزلزلة 7)

من : اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

منذ : مثل إعراب مذ تماماً فمرة اسم ومرة ظرف ومرة حرف جر وفق استعمالها

مهما : مثل : (مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ) ( الأعراف 132 )

مهما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.

ومثل: مهما تزرع تحصد

مهما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقده.

ومثل : مهما يكن الحل فإيي أرضى به.

مهما: اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب خبر يكن مقدم.

### ( النون )

النون: وتكون: حرف إعراب كما في (يعملون)، وللوقاية كما في (أدبني وإنني ولعلني)، وللتوكيد كما في (الأكتبن)، وضميرا للنسوة كما في (كتبن ويكتبن).

نعم : مثل : (قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين) ( الشعراء 42). نعم : حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

#### ( -11)

هـ : ويكون : ضميرا كما في (رأيتها)، واسم فعل بمعنى خــ فكمـا في (هذا وأيها وأيتها وهاأنذا وهاالله وها إن وهكذا وههنا).

هات : مثل : (هاتوا برهانكم) (القصص 75) هات : فعل أمر جامد مبني على الضم لاتصاله بالواو الفاعل.

هــل : مثل : (هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) (الصف10) هــل : مثل : حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

هلا : مثل : (هلا تترل بدیارنا)

هلا: حرف تحضيض مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.

ومثل: (هلا نزلت بديارنا)

هلا: حرف توبيخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

هلم : مثل : (هلم إلينا وهلموا وهلمي وهلما)

هلم: اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى أقبل وفاعله ضمير مستتر.

هنا : مثل : (هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ) ( الأحزاب 11 )

هنا: اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان.

[ ومثلها هناك وهنا وهنالك ]

هيا : مثل : (هيا يا ر جال)
هيا : اسم فعل أمر بمعنى أسرع مبني على السكون وفاعله ضمير
مستتر (أنت).

هيت : مثل : (وقالت هيت لك) (يوسف 23)
هيت : اسم فعل أمر بمعنى أقبل مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر (أنت).

هيهات: مثل: (هيهات هيهات لما توعدون) (المؤمنون 36)
هيهات: اسم فعل ماض بمعنى (بعد) مبني على الفتح. وفاعله (ما)
التي في لما لأن اللام زائدة.

#### ( الـــواو )

الواو: مثل: (واتقوا الله ويعلمكم الله) (البقرة 282)

و: حرف استئناف مبني على الفتح لا محلّ له من الإعراب.

[ ومعروف أن الواو تكون ضميرا كما في (يعلمون ولم يعملوا) وحرف عطف كما في (جاء رجل وامراة) وحرف ربط للحال كما في (حضر وهو يبكي) وللمعية كما في (سرت وشارع المدرسة) وللقسم كما في (والعصر) ومع رب كما في (وجيش كجنح الليل) وحرف إعراب كما في (أخوك والمعلمون)]

وا: مثل: (وازیداه)

وا: حرف نداء وندبة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب [ والندبة نداء المتفجع عليه ]

وي : مثل : (ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء) ( القصص 82)
وي : اسم فعل مضارع بمعنى ( أتعجب ) مبني على السكون وفاعله
ضمير مستتر تقديره (أنا).

ويح : مثل : (ويحك)

ويح: اسم وهو مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق مضاف.

ويل: مثل: (الويل لك)

الويل: اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مبتدأ.

ومثل: (ويل يومئذ للمكذبين) (المرسلات 34)

ويل: اسم وهو مصدر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مبتدأ نكرة لأنه دعاء.

ومثل: (ويلالك).

ويلا: اسم وهو مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مفعول مطلق.

#### (الباء)

الياء : وتكون ضميرا كما في (تكتبين و كتابي) وعلامة (حرف) نصب في المثنى وجمع المذكر السالم كما في (كلمت الولدين وحدثت المعلمين) وعلامة جر في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة كما في (للأبوين والمعلمين احترام وتقدير عند أخيك وأبيك).

يا : مثل: (قالوا يا نوح قد جادلتنا) (هود 32)

يا : حرف نداء للبعيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب.

## 

إنه ليسعدي أن تكون هذه الفصول السابقة سبباً في إتقال مهارة الإعراب، وإذا حصل فعلاً فلا تظنن أن الأمر يقف عند هذا الحد، ولكني أدعوك إلى المزيد من المطالعة في الكتب التي تعين على ترسيخ هذه المسهارة في نفسك. ولعل أجود من هذا، وهو مهم ومفيد، أن تأخذ نفسك بالجد والعمل الدؤوب وأن تعطي هذه المهارة ساعة من الزمن وفق برنامجك الخاص في اليسوم أو الأسبوع أو الشهر لتجرب وتتدرب مع نفسك حينا، ومع أترابك حينا آخر، وربما مع أهل بيتك إخوتك ووالديك وجدك وجدتك.

أحضر عبارة لفتت نظرك في مجلة أو جريدة، أو عبارة سمعتها من متحدث في المذياع أو التلفاز أو الخطبة، وأدر عليها تحليلاً نحوياً مع أصدقائك أو أهل بيتك. إذا فعلت هذا فستحقق فوائد جهة: فأنت تستثمر وقتك في من يفيدك، وستشعر أنك حققت لذة علمية وتربوية وثقافية. وستعي مع الزمن، وبعد أن يتكرر الحوار عن جملة هذه الكلمة وأصلها وما حذف منها، أنك أصبحت تألف هذا العلم الذي ربما كان ينغص عليك حياتك يوماً ما.

كانت هذه دعوة للمتعلمين والمعنيين بدروس الإعراب، ولكن ما الذي يمنع أن تكون هذه الدعوة موجهة إلى الآباء والأمهات، أليس جديراً بالأب أو الأم أو الأخ الكبير أن يجعل ساعة من الزمن لهذه الألعاب اللغوية الماتعة؟ ومالذي يمنع هؤلاء جميعاً من التقاط بعض الأفلام والتمثيليات السارة عن

الموضوع النحوي والإعرابي واللغوي؟ ولقد شاهدت بعضاً من هذه المساهد فكانت لذة للسامعين، ومتعة للمربين والمدرسين، وثقافة للناس أجمعين.

إنك، أخي المعلم وأختي المعلمة، مدعوان إلى التفكير الجدي في استحداث أساليب جديدة لتدريس قواعد اللغة وإكساب مهارة الإعواب. إن الأساليب البالية التي تقوم على التلقين وحشو المعلومات تبعث على النفور، وتعزز الملل، وهما صفتان إن استحكمتا بمتعلم فإنه لن يحصل شيئاً مما يتعلمه ولئن حصل شبئاً الأجل النجاح وإرضاء المدرس، فسيكون تحصيله آنياً مؤقتا وسينسى بمجرد فراغه من الامتحان. ولكي يستقر العلم في النفوس، والأجل أن نصنع جيلا يكون كالنحلة في خليتها، لا مناص من الإخلاص في العمل والجد فيه والإبداع في أساليب تدريسه.

أخي القارئ الكريم،

كنت أستطيع أن أحشو هذا المؤلف بحشد مسن النصوص المختسارة لتتدرب عليها. غير أبي تركت لك فسحة من الوقت لتتدرب على كثير مسن الجمل التي لم أفصل القول في إعرابها، فهي مجال خصب لفحص ما استوعبته ولإعرابه من جديد وخاصة جمل القسم الخاص بالأدوات النحوية. وأما الجسال الرحب الذي أدعوك إلى السياحة فيه والانطلاق في أرجائه كما تنطلق النحلة تبحث عن شهدها العذب فهو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ودواوين الشعر القديم والحديث وكتب الأدب القديمة والحديثة. وإني أنصبح بالابتعاد عن الجمل الفجة المكررة المصنوعة التي لا جمال فيها ولا ذوق، كقولند ضرب زيد عمرا وغيرها من العبارات التي جعلت النحو ونصوصه مدعلة إلى أنسدر والسحرية. والحق أبي أحمد لكتب المناهج النعوية المعاصرة اتجاهسها إلى

ربط الموضوع النحوي أو الإعرابي بالنصوص الجميلة، بحيث يمـــارس الـــدارس المهارة النحوية في مسرح أدبي جميل ينمو فيه ذوقه وعقله ولغته.

إن أجدادنا، أخي القارئ الكريم، لم يبرعوا في هذا الميدان البراعة الستي جعلت بعض العلماء، وهو فيشر، يقول: " .... فلا يوجد شعب آخر يحق لـ ه الفخار بوفرة كتب علوم لغته وشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتها وفـــق أصول وقواعد غير العرب." (مقدمة معجم فيشر اللغوي التــاريخي، ص 4)، لأنهم ركنوا إلى الكسل والقعود، ولكنهم برعوا في اللغة وعلومها لأهم كـانوا يديرون المهارات اللغوية في حلقات وحوار في المساجد والأسواق الأدبية والطرقات. ولقد كان ذلك لأهم أصحاب رسالة وصمموا أن يكون لهم مكان مصان محمى تحت الشمس، ولأنهم كانوا مخلصين لأنفسهم وللغتهم ولأمتهم. أما نحن في هذه الأيام فنريد أن نبدع في اللغة ونحن نتندر علـــــى مــن يتكلــم الفصحى حتى غدا أبناؤنا يخجلون من التحدث بها، ونريد لأبنائنا أن يــبرعوا في لغات الآخرين ويهملوا لغتهم، ولا نريد حواراً وحلقات علم. إننا، باختصار، نريد أن نحقق ما نطمح إليه بغير إخلاص للنفس أو للغة أو للأمــــة ونريــد أن نتشكى بصوت عال: الإعراب صعب، واللغة العربية صعبة، وكان الأجـــدر بنا، بدلاً من هذا، أن نضاعف الجهد ونخلص العمل فيما ينفع ويفيد.

أخي القارئ الكريم، إن جريدة المراجع التي سردها في صفحة المراجع مفيدة جداً فاحرص، إن كنت معنياً بهذا المجال، على اقتنائها جميعاً أو اقتناء بعضها، فإلها لا تخلو من فائدة، وقد تكون ركناً أساسياً في ثقافتك الإعرابية. وإذا ساعدك البحث عن كتب أخرى مفيدة في هذا الميدان، في أنصحك

باقتنائها لأن الكتب كالفاكهة تختلف في أشكالها وأحجامها وجلودها ولكن لكل نوع منها طعمه ومذاقه الأخاذ.

أخي القارئ الكريم، إن هذا الكتيب مفيد للمدرس في مدرسته، وللتلميذ في بيته، ولقد أخلصت العمل في شكله ومضمونه بحيث يكون نافعيا ومفيداً. فإن رأيت هذا قد تحقق فأرجو أن تدعو لي بما يعينني على مزيد مرابعا العطاء، وتحسين طبعاته، وإغناء مادته في المستقبل إن شاء الله. وإن لم تو شيئا من هذا قد تحقق، فأرجو أن تسامحني لأن هذا جهد المقل، وأسأل الله أن تجد ضائتك في كتاب آخر غير هذا الكتاب. ولكننا سنتفق على أن العلم لا يحصل الا بالجد والعمل الدؤوب، وأرجو أن تكون من أهل العلم وسدنته، وأراك توافقني في مضمون هذا النص الكريم: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر و، وإني لأراك تردد معى : لا يستويان أبداً.

أستودعك الله، وأدعوه أن يبعد عنك العجز والكسل، وأرجو مغفرتـــه ورضوانه، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين.

# الصمراجسع

- الحسن بن قاسم المرادي ( -749 هـ)، الجني الداني في حروف المعاني، تحقيق د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413 هـ / 1992.
  - عبده الراجحي ( دكتور )، التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بيروت، 1975.
- عبدالله جمال الدين بن هشام (- 761 هـ)، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ؟ .
  - على بن عيسى الرماني (أبو الحسن 384 هـ)، كتاب معاني الحروف، تحقيق د. عبدالفتاح اسماعيل شلبي، دار فهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 1973.
- فخر الدين قباوة (دكتور)، المورد النحوي، دار الفكر، دمشق، 1414 هـ 1994م.
  - فخر الديسن قبساوة (دكتور)، إعسراب الجمل وأشباه الجمل، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1401 1981 م.

- محمد الأنطاكي (دكتور)، المنهاج في القواعد والإعراب، مكتبة الشرق، حلب، ؟ .
- محمد عيد (دكتور)، النحو المصفى، مكتبة الشباب، القاهرة، 1993.
  - محمود حسني مغالسة (دكتور)، النحو الشافي، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 1411 هـ 1991م.
    - ياسر الملاح (دكتور)، النظام النحوي في اللغة العربية، المطبعة الإسلامية، القدس، 1982/1402.

#### $\mathbf{X} \quad \mathbf{X} \quad \mathbf{X}$

- القرآن الكريم.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.
  - معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم.
    - لسان العرب لابن منظور.

#### المحنوبان

| 6 - 2     | المقدمة :                 |
|-----------|---------------------------|
|           | الفصل الأول:              |
| 19 - 7    | بعدان أساسيان             |
|           | الفصل الثاني :            |
| 38 - 20   | في الجمل البسيطة والموسعة |
|           | الفصل الثالث:             |
| 60 - 39   | في العلامات الفرعية       |
|           | الفصل الرابع:             |
| 73 - 61   | في الأساليب               |
|           | القصل الخامس :            |
| 87 - 74   | في الجمل المعقدة          |
|           | الفصل السادس:             |
| 122 - 88  | في الأدوات النحوية        |
| 127 - 123 | الخانمة                   |
| 130 - 128 | المراجع                   |
| 131       | فمرس المحتوبات            |
| 133 - 132 | كتب مطبوعة للمؤلف         |

#### كتب مطبوعة للمؤلف

- 1. النظام الصرفي في اللغة العربية، القدس، 1402 هـ | 1982 م.
  - 2. قراءات في اللغة العربية، القدس، 1402 هـ | 1982 م.
- التشكيل الصوتي في اللغة العربية، (مترجم)، جدة، 1403هـ |
   الاتشكيل الصوتي في اللغة العربية، (مترجم)، جدة، 1403هـ |
- 4. نقد كتاب مدخل إلى علم اللغة الحديث، (مشترك)، القدس، 1403هـ 1983م.
  - 5. النظام النحوي في اللغة العربية، القدس، 1404 هـ | 1984م.
- 6. المنهج التحويلي التوليدي في دراسة اللغة، القدس، 1404 هـ 1984م.
  - مجموعة بحوث عربية (مهداة إلى الدكتور اسحق موسى الحسيني)،
     (مشترك)، القدس، 1405 هـ | 1985 م.
  - 8. فلسفة التعليم العالي والدعوة إلى تعريبه، (مشترك)، القدس، 1405هـ 1985م.
    - 9. أبحاث عن أديب العربية محمد اسعاف النشاشيبي، (مشترك)، القدس، 1407هـ | 1987م.
    - 10. حاضر اللغة العربية وأساليب تدريسها في الجامعات الفلسطينية، (مشترك)، القدس، 1407 هـ أ 1987 م.
    - 11. الأدب العربي القديم: موضوعاته وأساليب تدريسه، (مشترك)، القدس، 1407هـ | 1987م.
    - 12. دراسات في الملغة والأدب، (الطبعة الثالثة)، (مشترك)، القدس، 1410هـ 1989م.

- 13. الأصوات اللغوية، القدس، 1410 هـ | 1990 م.
- 14. Assessment of Achievement in Arabic and Math of Fourth and Sixth Grade Students in the Central Region Of the West Bank (Ramallah, Jerusalem and Bethlehem) (Combined Study) Tamer Institute for Community Education, East Jerusalem, 1991.
  - 15. المقدمة في علم اللغة، بيت لحم، 1411 هـ | 1991 م.
- 16. من أعلام الفكر في فلسطين، (مشترك)، القدس، 1411 هـ | 1991 م.
  - 17. من الفجر إلى الغروب (قصة الأدب العربي في الأندلس)، القدس، 1413 هـ | 1993م.
    - 18. دروس في علوم القرآن، القدس، 1413 هـ 1993 م.
- 19. المقدمة إلى علم المعنى في العربية، دار الفرقان للنشر والتوزيع اعمان، 1413 هـ | 1993 م.
- 20. دراسة التحصيل اللغوي عند طلبة الصفين الرابع والسادس الابتدائيين في مدارس وسط الضفة الغربية (رام الله والقدس وبيت لحم)، (مشترك)، القدس، 1415هـ | 1995م.
  - 21. الموسوعة التربوية الفلسطينية (مشترك)، نابلس، 1420هـ (1999.
    - 22. تحقیق دیوان شعر للسید أنطون الشوملی، بیت لحم، 2000م.
    - 23. الأدب الفلسطيني التحديث، جامعة القدس المفتوحة، (مشترك)، 1422 هـ | 2000 م.
- 24. اللغة العربية: نصوص ومهارات، (مشترك)، منشورات جامعة بيت لحم، فلسطين، 2000 م.
  - 25. صفحات مطويات عن تاريخ المسرح الفلسطيني، الخليل، 2001.

كتاب اكتساب معادة الإعراب وصفة شافية لكل متعثر في معادة الإعراب وتحليل الجملة العربية.

انه رفيق مناسب للطالب في المدسة الثانوية ومعين للطالب الجامعي تما أنه بناسب لل من يدس هذا الموضوع في المداس والجامعات.

إن هذا اللتاب يعرض آلية سهلة وواضحة وعملية للتغلب على صعوبة هذا الموضوى الذي يعاني منه تثير من طلبة اللغة العربية ومدسيها . إنه يبدؤهما طاطا ترسخ في نفوس طلبة العلم وهو أن النحو العربي والأعراب خاصة عمل شاق ومتعب ومنفر.

يستطيع الدارس أن يسير مع مادة الثناب خطوة خطوة وسيخلص في النعاية إلى نتيجة محققة وهي إتقان معادة الإعراب.

وهما يجعل الدارس لهذا التناب عطمئناً إلى قوة هذه الوصفة ونجاعتها أنها هذه إعداد الاستاذ الدتورياسر الملاح وهو أستاذ متخصص وذو خيرة طويلة في العلوم اللغوية العربية.

كما وتتقدم أسرة دار البياق بجزيل الشكر والعرفاق

للاستاج الجيهتورياسر الملاح

جامعة القحس المفتوحة - محافظة بيت لحم التعليمية

كافة حقوق الطبع والنشر محفوظة لصالح دار البيان بيت لحم - ساحة السينما - عمارة إخميس - الطابق الثالث

تلفون: ۱۱۱،۰۹۷۲ - ۲ - ۲۷۵،۱٤۱

بلفون: ۹۲۸۳۸۹ - ١٥٤

\*\* mac llimit 01 minel \*\*